الكتاب: الجلال والجمال الإلهي

الوصف: ألف حديث حول المعارف الإلهية السامية

السلسلة: سنة بلا مذاهِب

المؤلف: د. نور الدين أبو لحية

الناشر: دارِ الأنوار للنشر والتوزيع

الطبعة: الأولى، 1441 هـ

عدد الصفحات: 425

الكتاب موافق للمطبوع

للاطلاع علَّى جديد الكتّب يمكن زيارة موقع المؤلف:

/http://www.aboulahia.com

## هذا الكتاب

يضم هذا الكتاب ألف حديث من الأحاديث التي تعرف بجلال الله تعالى وحماله وصفاته وأسمائه الحسنى، وكل المعارف السامية المرتبطة بذلك، والموافقة للقرآن الكريم، وهو يهدف إلى أمرين:

الأُول: تثبيت الحقائق القرآنية في النفس وتقريرها عبر الكلمات النورانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى، والذين هم

أعرف الخلق بالله، وأعظمهم هداية ودلالة عليه.

الثاني: الرد على كل التحريفات التي طالت العقيدة في الله بسبب تغليب المتشابه على المحكم، والتصور والتوهم على العقل، وأئمة الضلالة على أئمة الهدى، مما مكّن من الخرافة والتجسيم والتشبيه والجبر وكل أنواع الضلالة من الدخول إلى هذه العقيدة الأساسية من الدين، وتحويلها عن معانيها القرآنية إلى معان أقرب إلى الوثنية منها إلى الإسلام.

ولذلك فإن هذا الكتاب هو البديل السليم لكل المتون العقدية التي ناء بها ظهر التراث العقدي الإسلامي، والذي اقتصر الكثير منه على شرحها وتقريرها معرضا عن تلك الكلمات النيرة الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.. والتي هي النور الخالص الذي أهداه الله تعالى لخلقه ليكون وسيلتهم إليه.

فهرس المحتويات

الكتاب: الجلال والجمال الإلهي

المقدمة

<u>الفصل الأول</u>

<u>الجمال والجلال الإلهي في الأحاديث القدسية</u> <u>أولا ـ الأحاديث الواردة في المصادر السنية:</u>

<u>1 ـ جلال وجمال الربوبية والهداية:</u>

<u>اً ـ الأحاديث القدسية المباشرة:</u>

<u>ب ـ الأحاديث القدسية غير المباشرة:</u>

2 ـ جلال وجمال العدالة والرحمة:

```
<u>ثانيا ـ الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية:</u>
                                1 ـ الأحاديث القدسية المباشرة:
                                             أ ـ الأحا<u>ديث النبوية:</u>
                                        <u>ب ـ أحاديث أئمة الهدى:</u>
          2 ـ الأحاديث القدسيّة الواردة في المواعظ والوصايا:
<u>اً ـ الأحاديث القدسية الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله</u>
                                                                     <u>وسلم:</u>
                          <u>ب ـ الأحاديث القدسية الموجهة للأمة:</u>
              <u>3 ـ الأحاديث القدسية الواردة في أحاديث المعاد:</u>
                                                    <u>الفصل الثاني</u>
                     الجمال والجلَّال الإلهي في الأحاديث النبوية
           <u> أُولا ـ الأُحاديث المحكمة حول الجمال والجلال الإلهي</u>
                             1 ـ ما ورد بصيغة البيان والتعريف:
                                  ـ ما ورد في المصادر السنية:
                              <u>ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:</u>
                               2 ـ ما ورد بصيغة الثناء والتمجيد:
                                 <u>اً ـ ما ورد في المصادر السنية: ً</u>
                              <u>ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:</u>
                      ما ورد من الثناء المطلق على الله تعالى:
                                   ما ورد ضمن الأدعية الطّويلة:
                                            دعاء الجوشن الكبير:
                                           دعاء الجوشن الصغير:
                                                  دعاء المشلول:
         <u>ثانيا ـ الأحاديّث المتشابهة حول الجمال والجلال الإلهي</u>
        1 ـ ما ورد من الأحاديث في رد المتشابة إلى المحكم:
                              <u>اً ـ تنزيه الله عن الصورة والرؤية:</u>
                            ب ـ تنزيه الله عن المكان والحركة:
                        <u>ح ـ تنزيه الله عن الجسمية ومقتضياتها:</u>
                                2 _ الأحاديث المتشابهة وتأويلها:
                                       <u>اً ـ أجاديث القرب والبعد:</u>
                                          ب _ أحاديث الانفعالات:
                                ج ـ الأحاديث المؤولة في القدر:
          <u>ثَالثا ـ الأحاديث المُردودة حول الجمال والجلال الإلهي</u>
                                     1 ـ أحاديث الجهة والمكان:
                                    2 ـ أحاديث الحركة والتنقل:
                                  3 _ أحاديث الأعضاء والجوارح:
                                    <u>4 ـ أحاديث الصورة والرؤية: ً</u>
```

الفصل الثالث <u>الجمال والجلال الإلهي في أحاديث أئمة الهدي</u> <u> أولا ـ التعريف بالجمال والجلال الإلهي:</u> <u>1 ـ ما ورد بصيغة البيان والتعليم:</u> <u>اً ـ ما ورد عن الإمام على:</u> <u>ب ـ ما ورد عن سائر أئمة الهدى:</u> 2 ـ ما ورد في تمجيد الله والناء عليه: <u>اً ـ ما ورد عن الإمام علي:</u> <u>ب ـ ما ورد عن سائر أئمة الهدي:</u> 3 ـ ما ورد جوآبا على أسئلة وإشكالات: ثانيا ـ الرد على الانحرافات العقدية: 1 ـ الرد على المجسمة والمشبهة والمحددة: 2 ـ الرد على الجبرية والقدرية: 3 ـ الرد على المرجئة: <u>ثالثا ـ الاستدلال على الله بمظاهر قدرته:</u> 1. الإمام على والاستدلال بمظاهر القدرة: <u>2. الإمام الصادق والاستدلال بمظاهر القدرة:</u> رابعا ـ الرد على الملاحدة: <u>1ً ـ الأدلة على وجود الله:</u> 2 ـ الرد على معضلة الشر: <u>3 ـ الرد على عدم الإدراك والإحاطة:</u> 4 ـ التدريب على كيفية الحوار مع الملاحدة:

## المقدمة

يضم هذا الكتاب ألف حديث من الأحاديث التي تعرف بجلال الله تعالى وجماله وصفاته وأسمائه الحسنى وكل المعارف السامية المرتبطة بذلك، والموافقة للقرآن الكريم، وهو يهدف إلى أمرين:

الأُول: تثبيت الحقائق القرآنية في النفس وتقريرها عبر الكلمات النورانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى، والذين هم أعرف الخلق بالله، وأعظمهم هداية ودلالة عليه.

الثاني: الرد على كل التحريفات التي طالت العقيدة في الله بسبب تغليب المتشابه على المحكم، والتصور والتوهم على العقل، وأئمة الضلالة على أئمة الهدى، مما مكن من الخرافة والتجسيم والتشبيه والجبر وكل أنواع الضلالة من الدخول إلى هذه العقيدة الأساسية من الدين، وتحويلها عن معانيها القرآنية إلى معان أقرب إلى الوثنية منها إلى الإسلام.

ولذلك فإنَ هذاَ الكتاب هو البديل السّليم لكّل تلّك المتون العقدية التي ناء بها ظُهر التراث العقدي الإسلامي، والذي اقتصر الكثير منه على

شرحها وتقريرها معرضا عن تلك الكلمات النيرة الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.. والتي هي النور الخالص الذي أهداه الله تعالى لخلقه ليكون وسيلتهم إليه.

وقد قدمنا هذا الكتاب على غيره من المسائل والقضايا من الأصول

والفروع لاعتبارين:

أُولَهما: أَنَ كُل الأديانِ قائمة على أساس معارفها بالله تعالى، ولذلك كانت المعرفة بالله هي أول الدين وأساسه؛ فإن صلحت صلح كل شيء، وإن فسدت فسد كل شيء، ولذلك كان تقديمها على غيرها واجبا قصرت فيه الكثير من كتب الحديث بسبب تقديمها لقضايا جزئية أو فرعية أو فقهية عليه..

الجلال والجمال الإلهي، ص7.

ثانيهما: أن الإيمان بالله والمعرفة الصحيحة به هي الأساس لكل الفضائل الأخلاقية والروحية وغيرها.. ولذلك كان تقديمها ضروريا، لأنها الدافع والسبب الذي ييسر تحصيلها وتوفيرها لمن يريد أن يهذب نفسه

ويزكيها.

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الصادق بقوله: (العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه، والعارف أمين ودائع الله، وكنز أسراره، ومعدن نوره، ودليل رحمته على خلقه، ومطيّة علومه، وميزان فضله وعدله، قد غني عن الخلق والمراد والدنيا، فلا مؤنس له سوى الله، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله ومع الله، فهو في رياض قدسه متردّد، ومن لطائف فضله إليه متزدّد، والمعرفة أصلٌ فرعه الإيمان)(1)

وقال لمن رآه زاهداً في هذا النوع من المعرفة: (لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطوونه بأرجلهم، ولتعمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله)(2)

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل أنْسُ من كل وحشة، وصاحبٌ من كل وحدة، ونورٌ من كل ظلمة، وقوةُ من كل ضعف، وشفاءٌ من كل سقم)(3)

وهكذا نجد كل أئمة الهدي يدعون إلى الحرص على معرفة الله وتقديمها على كل شيء، كما أشار إلى ذلك الإمام الحسين في بعض مواعظه، فقال: (أيها الناس إن الله جل ذكره

<sup>(1)</sup> بحار الأنوار: 3/ 14، عن: مصباح الشيعة.

<sup>(2)</sup> الكافَي:8/ 247.

<sup>(3)</sup> الكافي:8/ 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص8.

ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه)(1)

وأشار إلى ذلك الإمام على، حين اعتبر أول الدين وأساسه معرفة الله، فقال: (أولُ الدين معرفته، وكمالُ معرفته التصديق به، وكمالُ التصديق به وكمالُ الإخلاص له نفيُ التصديق به توحيدُه، وكمالُ الإخلاص له نفيُ الصفات عنه، لشهادة كلَّ صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة)(2)

وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى تدعو إلى الاهتمام بالبحث الجاد عن المعرفة الإلهية من سبلها الصحيحة المعصومة، حتى لا يحيق بهذه الأمة ما حاق بغيرها من الأمم، ذلك أن من عادة الشيطان ـ كما يخبر القرآن الكريم ـ أن يبدأ بالسعي في تشويه هذه المعرفة، فإن تمكن من ذلك لا يبالي بعدها بشيء.

وقد أخبر القرآن الكريم عن نموذج من نماذج ذلك، وهو ما حصل لبني إسرائيل بمجرد خروجهم من مصر.. فقد كان أول ما طلبوه ـ بغواية من الشيطان ووسوته ـ أن يجعل لهم موسى عليه السلام إلها كالآلهة التي تعبدها الأمم من حولهم.. لأنه عز عليهم أن يعبدوا إلها لا يتمكنون من عليه المحمدة المحمدة

ُ قَالَ تَعَالَى مِشْيِرا إِلَى ذَلَكَ: {وَإِذْ قُلْكُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنْكُمُ الصَّاعِقَهُ وَأَنْتُمَّ تَنْظُرُونَ} [البقرة: 55]

وهكذا ذُكر القرآن الكريم حرصهم على الرؤية الجهرية الحسية لله، حتى عوقبوا على ذلك، ومع ذلك لم تثنهم تلك العقوبة عن البحث عن إله حسى يمكنهم أن يروه ويلمسوه.

(1) علل الشرائع:1/ 9.

(2) نهج البلاغة:1/ 14.

الجلال والجمال الإلهي، ص9.

ولذلك بمجرد أن غاب موسى عليه السلام صنعوا إلها من ذهب.. وصاروا يعبدونه غير مراعين لتلك التوجيهات التي كان هارون عليه السلام يقوم بها مع الثلة القليلة الذين معه، قال تعالى يصور ذلك بدقة: {قَالَ فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إلَى فَوْمِهِ غَضْيَانَ أُسِفًا قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرْدُتُمْ أَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا قَلَوْا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلًا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَإِلَا لَهُمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأُطِيعُوا أُمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ وَيَّا مَوْ مَ الْآلِهِ الْمُ مَ الْآلِي الْمُ الْمُرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ

حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَا مُوسَى (91)} [طه: ً 85 - 91]

وما حصل في بني إسرائيل حصل مثله ـ للأسف ـ في هذه الأمة، حين ضيعت وصية نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في البعد عن كل ما يمكن أن يحرف هذا الدين، ويشوه جمال عقائده، وقد ورد في الحديث الصحيح ـ الذي يمثل وصية من أعظم وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعظم وصايا رسول الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)(1)

وللأسف ضيعت هذه الوصية حين صار بعض الصحابة والكثير من التابعين يعرضون عن أئمة الهدى الذين وردت الوصية بهم، ليجلسوا أمام

كعب الأحبار وغيره من

## (1) رواه أحمد: 3/ 387 ح (15195)

الجلال والجمال الإلهي، ص10.

اليهود ليسمعوا منهم تفسير القرآن الْكُريَم والحقائق العقدية، وهو ما يسر دخول التشبيه والتجسيم والخرافة وكل أنواع الضلال إلى العقيدة الإسلامية، وفي العصر الأول.

ولهذا انبرى أئمة الهدى للرد عليهم، وقد روي عن الإمام الحسين أنه قال محذرا منهم: (أيها الناس الله المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم، يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)(1)

وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن أئمة الهدى تحذر من هذه الظواهر، وتدعو إلى المعرفة الصحيحة بالله، وهي المعرفة المتوافقة مع القرآن الكريم والعقل والفطرة السِليمة.

وقد حاولنا في هذَا الكتَاب أن نجمع أكبر قدر من تلك الأحاديث، مصنفين لها بحسب أنواعها ومصادرها إلى ثلاثة أقسام:

الْأُولْ: الْأُحاديث الَّقدسيةَ، وهي التِّي رواها رسولْ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، باعتبارها أشرف الأحاديث وأقدسها، وأكثرها تعريفا بالله تعالى.

الثاني: الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك التي وردت في المصادر السنية أو الشيعية، مع التنبيه إلى المؤوّل منها، باعتباره من المشتبه الذي دعينا إلى التحاكم فيه إلى المحكم، والتنبيه كذلك إلى الأحاديث المردودة المعارضة للقرآن الكريم.

الثالث: الأحاديث المروية عن أئمة الهدى باعتبارهم امتدادا للنبوة، يمثلون هديها السليم الخالص الذي لم يتأثر باللوثة اليهودية، ولا تحريفات الفئة الباغية.. إضافة إلى ما ورد من النصوص الكثيرة الداعية إلى الاهتداء بهم وسلوك سبيلهم عند وقوع الاختلاف في الأمة، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن

(1) تحف العقول 244 و245.

الجلال والجمال الإلهي، ص11.

تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما)(1)

ولذلك كان الأولى بالأمة عند وقوع التنازع في الأسماء والصفات والجبر والاختيار وغيرها أن ترجع إليهم بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. لكن الكثير للأسف لم يفعل ذلك، وهو ما سبب الشرخ والتصدع الكبير في الأمة بسبب تبنيها للكثير من العقائد التي لا توافق القرآن الكريم ولا النبوة.

والسبب الذي جعلهم يعرضون عن ذلك هو اتهامهم لكل الروايات إلواردة عن أئمة الهدى بأنها روايات شيعية، مع علمهم أن الذي رواها هم

أصحاب الأئمة أنفسهم، والذين اتهمهم المحدثون بكونهم شيعة.

ولست أدري هل يمكن أن يروي عن العالم أو الإمام غير أصحابه.. مع أنهم لا يطبقون ذلك على أنفسهم، ولا على أئمتهم، حيث لا يقبلون أن يروي عن الإمام مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة إلا تلاميذهم المباشرين.. ثم يرفضون هذا المقياس عند جميع أئمة الهدى ابتداء من الإمام علي، والذي أعرضوا عن الكثير من هديه ووصاياه بسبب أن الذين رووها كانوا معه في صفين، ولم يكونوا مع معاوية أو مع من اختاروا الحياد.

ولو أنهم تركوا هذا المعيار، وعرضوا تلك الروايات على القرآن الكريم، وقارنوا بينها وبين تلك الروايات التي تلقفوها عن اليهود وغيرهم، لوجدوا الفرق الكبير بين تلك الدعوات إلى تعظيم الله وتنزيهه التي كان أئمة الهدى يدعون إليها.. وبين ذلك الركام من الخرافات والدجل والتشبيه والتجسيم الذي كان يدعو إليه اليهود وتلاميذ اليهود.

(1) سنن الترمذي: ح / 3788، مسند أحمد 3/ 17، المستدرك 3/ 148 وغيرها كثير.

الجلال والجمال الإلهي، ص12. الفصل الأول

الجمال والجلال الإلهي في الأحاديث القدسية

تعتبر الأحاديث القدسية من أفضل المصادر التي تعرف بالله تعالى

من جهتين:

ُ الْأُولَى: أن القارئ لها يستشعر فيها ما يستشعره في القرآن الكريم من كونه كلام الله تعالى الموجه مباشرة إلى عباده.. وفي ذلك تأثير نفسي كبير، حيث أنها تعمق الإيمان، وتربط العبد مباشرة بربه سبحانه وتعالى، وذلك هو غاية المعرفة العظمي.

الثانية: أنها تحوي الكثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وتدبيراته لعباده واختياراته لهم.. وهي لذلك من مصادر المعرفة الكبري.

وقد حاولنا في هذا الفصل جمع الكثير منها من المصادر السنية والشيعية، واستبعدنا بعضها إما لمخالفته القرآن الكريم، أو لارتباطه بأبواب أخرى، سنعرض لها في الفصول القادمة، كما سنعرض لنماذج مما نرى رده منها في الفصل الخاص بذلك.

وقّد قسمنا هذا الفصلَ ـ بحسب المصادر التي ترد فيها هذه الأحاديث

ـ إلى قِسمين:

الأول: خاص بالمصادر السنية.

الثاني: خاص بالمصادر الشيعية.

مع التنبيه إلى أننا اكتفينا بتوثيق الأحاديث كما وردت في كلا المصدرين، مع مراعاة عدم مخالفتها للقرآن الكريم، بغض النظر عن موقف المحدثين منها تصحيحا أو تضعيفا، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تصرفنا في بعض الأحاديث من حذف بعض الألفاظ أو التراكيب المخالفة للقرآن الكريم، وخاصة تلك التي قد تشير إلى التجسيم والتشبيه أو تشوه المعرفة الإلهية، بناء على ما ذكرنا من منهجنا في التعامل مع الأحاديث في هذه السلسلة.

أولا ـ الأحاديث الواردة في المصادر السنية:

الجلال والجمال الإلهي، ص13.

وهي كثيرة، وقد جمعنا منها في هذأ المبحث أكثر من 200 حديث، يمكن تصنيفها ـ بحسب مضامينها ـ إلى أقسام مختلفة، لكنا رأينا أنه يمكن تصنيفها باعتبار دلالتها على الجلال والجمال الإلهي إلى قسمين:

الأول: ما يرتبط بالربوبية والهداية، وهي الأحاديث التي تدل على

تربية الله تعالى لعباده وهدايته لهم.

الثاني: ما يرتبط بألعدالة والرحمة، وهي ما يرتبط بالجزاء، والذي تجتمع فيه العدالة والرحمة جميعا.

ُ وكلاً هما يدل عُلِي الجمالُ والجلال الإلهي، أولهما يدل عليه وعلى علاقته بالتكليفِ، والثاني يدل عليه، وعلى علاقته بالجزاء.

مع العلم أن بعض الأحاديث قد يُختلُط فيها كُلا المُعنيين، ولذلك قدمنا أكثرهما ورودا.

## 1 ـ جلال وجمال الربوبية والهداية:

وهي الأحاديث القدسية التي تدل على تربية الله تعالى لعباده وهدايته لهم، وقد قسمناها بحسب ورودها إلى قسمين:

مباشرة: وهي التي يبدأ الحديث فيها مباشرة بذكر كلام الله تعالى.

غير مباشرَة: وهي الأحاديث التي تُرد ضمنَ قصة أو مناسبة أو معان خرى.

أ ـ الأحادِيث القدسية المباشرة:

وهي الأحاديث التي يستهلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر أنها كلام الله تعالى، وذلك بحسب الصيغ التي وردت الرواية فيها، ومن باب التيسير على القارئ جعلناها جميعا تبدأ بهذه الجملة [قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى]، ومن تلك الأحاديث:

الجلال والجمال الإلهي، ص14.

[الحديث: 1] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتزاورين في،

الله عليه وآله وسلم فيما يحكي الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله)(2)

[الحديث: 3] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي، فقوله لي ولدٌ، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا)(3)

الحديث: 4] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول: لن يعيدني كما بدأني، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحدًى (4)

الجلال والجمال الإلهي، ص15.

[الحديث: 5] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم (4/ 187)(7315)

<sup>(2)</sup> مسلم (1/ 121) 217 (136)

<sup>(3)</sup> البخاري (6/ 19)(4482)

<sup>(4)</sup> التوحيد لابن منده (1/ 62)

ينبغي له، أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني)(1)

[الحديث: 6] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (استقرضت من عبدي، فأبى أن يقرضني وسبني عبدي، ولا يدري يقول: وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر)(2)

وَاللّٰهِ عَلَيهِ وَآلَهُ وَسَلَمَ فَيمَا يَحَكَيُ [اللّٰهُ عَلَيهُ وَآلَهُ وَسَلَمَ فَيمَا يَحَكَيُ عَن اللّٰهُ تَعَالَى: (إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي)(3)

[الحديث: 8] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدٌ أو قاتله، فليقل إني امرؤٌ صائمٌ)(4)

[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (كل عمل ابن آدم له، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به يترك الطعام لشهوته من أجلى، ويترك الشراب لشهوته من أجلى، هو لى وأنا أجزى به)(5)

- (1) البخاري (4/ 106)(3193)
- (2) رواه إلحاكم (2/ 492)(3691)
- (3) سنن أبي داود (1/ 117)(430)
- (4) البخاري (3/ 26) (1904) ومسلم (2/ 807)
  - (5) رواه أحمد (16/ 318)(10540)

الجلال والجمال الإلهي، ص16.

[الحديث: 10] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحدُ أو قاتله، فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، يوم القيامة، من ربح المسك)(1)

[الحديث: 11] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن الصوم لي، وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر، فرح، وإذا لقى الله فجزاه، فرح، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)(2)

[الحديث: 12] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: حين يفطر، وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك)(3)

[الحديث: 13] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيءٌ أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل) (4)

[الحديث: 14] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكنه يلقيه النذر بما قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل)(5)

(807/2) ومسلم (2(26/26)) ومسلم ((26/26)) البخاري

(2) رواه أحمد (12/ 97)(7174)

(3) الَّسَنن الكبرى للنسائي (3/ 130)(2532)

(4) شرح مشكل الآثار (2/ 309)(842)

(5) رواه أحمد (13/ 492)(8152)

الجلال والجمال الإلهي، ص17.

[الحديث: 15] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرا فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره)(1)

[الحديث: 16] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنة)(2)

الله عليه وآله وسلم فيما لله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ابن آدم، إذا أخذت منك كريمتيك فصبرت، واحتسبتها عند المصيبة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة)(3)

[الحديث: 18] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (قال الله عز وجل: افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي)(4)

[الحديث: 19] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين، لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما)(5)

[الحديث: 20] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل،

(1) البخارى (3/ 83)(2227)

- (2) رواه ابن ماجة (1/ 509)(1597)
- (3) المعجم الكبير للطبراني (8/ 191)(7788)
  - (4) رواه ابن ماجة (1/ 450)(1403)
    - (5) رَوَاه ابن حبان (1 3)(2/ 8)

الجلال والجمال الإلهي، ص18. فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم ُ وليس لله منها شَيءٌ، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيءٌ)(1)

[الحديث: 21] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا خير شريك، ولا يصعد علي من الرياء شيءٌ)(2)

[الحديث: 22] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم مِرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرَّض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدتهِ لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تِطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قِال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانٌ، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته ٍلوجدت ذٰلِك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا رب كيفِ أُسُقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقه، أما إنك لو سقیته وجدت ذلك عندی)(3)

[الحديث: 23] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسِلم: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتىً لا ًيبغي أحدُ على أحد، ولا يُفخر ً أحدُ على أحد) ـ **(4)** 

[الحديث: 24] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة) يريد: عينيه (5).

الجلال والجمال الإلهي، ص19.

[الحديث: 25] قال رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني (1/ 77)(133) وشعب الإيمان (9/ 159)

<sup>(2)</sup> فوائد تمام (1/ 244)(592)

<sup>(1990/4)</sup> مسلم (3)

<sup>(4)</sup> تهذيب الأدب المفرد للبخاري (ص:70)

<sup>(5)</sup> البخاري (7/ 116)(5653)

لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته)(1)

[الحديث: 26] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من أذل لي وليا، فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته، لأنه يكره الموت، وأكره مساءته)(2)

أَلحديثُ: 27] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد، لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان، لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب) (3)

ُ الحديث: 28] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، يا ابن آدم إنك إن تلقني

(1) البخاري (8/ 105)(6502)

(2) رواه أحمد (8/ 506)((26193)

(3) رواه أحمد (7/ 320)(21906)

الجلال والجمال الإلهي، ص20.

بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، بعد أن لا تشرك بي شيئا، يا ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك أعنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي)(1)

[الحديث: 29] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (الحسنة عشرٌ أو أزيد، والسيئة واحدةٌ أو أغفرها، ومن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطايا جعلت له مثلها مغفرة) (2)

[الحديث: 30] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض خطايا، استقبلته بقرابها مغفرة)(3)

[الحديث: 31] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي ما عبدتني ورجوتني، ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك، ولو استقبلتني بملّ الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئها مغفرة، أغفر لك ولا أبالي)(4)

[الحديث: 32] ُقال رسول َالله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملإ ذكرتك في ملإ خيرٌ من الذين تذكرني فيهم)(5) [الحديث: 33] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي إذا ذكرتني خاليا، ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ خير منهم، وأكبر)(6)

- (1) تهذیب الآثار مسند ابن عباس (2/ 633)(943)
  - (2) الْمعجم الأوسط (7/ 236)(7375)
    - (3) رواه أحمد (35/ 249)(21321)
    - (4) شعب الإيمان (2/ 335)(1009)
    - (5) مسند البزار (11/ 325)(5138)
      - (6) شعب الإيمان (2/ 81)(547)

الجلال والجمال الإلهي، ص21.

[الحديث: 34] قال رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي أنا عند ظنك بي، وأنا معك إذا ذكرتني)(1)

[الحديث: 35] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء)(2)

الحديث: 36] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)(3)

الحديث: 37] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا، ولم أسد فقرك)(4)

[الحَديث: 38] قال رسول الله صلى الله عَلَيه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا، ولم أسد فقرك)(5)

الحديث: [39] قال رُسول الله صلى الله عَلَيه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة)(6)

- (1828)(674 / 1) رواه الحاكم (1/674)(1828)
- (633)(180 / 1)(1 3)(1 / 633)(2) (2)
  - (3) الْبِخَارِي (9/ 145)(7504)
- (4) رواه أبن حبان (1 3)(1/ 139)(393)
  - (5) الْزَهد لأحمد بن حنبل (ص:32)(194)
    - (6) سنن الترمذي (4/ 165)(1620)

الجلال والجمال الإلهي، ص22.

[الحديث: 40] قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء

مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته)(1)

[الحديث: 41] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء)(2)

الحديث: 42] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلى)(3)

الحديث: 43] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟، اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى)(4)

[الحديث: 44] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطاران من الأجر، والقنطار خيرٌ من الدنيا وما فيها، فإذا كان يوم القيامة يقول ربك: اقرأ، وارق لكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده، يقول يا رب أنت أعلم، يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم)(5)

- (1) السنن الكبرى للنسائي (4/ 280)(4319)
  - (2) سنن الترمذي (4/ 598)(2390)
- (3) المعجم الكبير للطبراني (18/ 258)(644)
- (4) مسند أبي داود الطيالسي (4/ 97)(2456)
  - (5) المعجم الأوسط (8/ 218)(8451)

الجلال والجمال الإلهي، ص23.

[الحديث: 45] قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وجبت محبتي للذين يتحابون ويتجالسون، ويتباذلون في)(1)

[الحديث: 46] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وجبت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتواصلون من أجلي)(2)

[الحديث: 47] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة)(3)

[الحديث: 48] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته

بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائعٌ، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني

(1) المعجم الكبير للطبراني (20/ 81)(153)

الأربعون عَلَى مَذَهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني (ص(64:64)) الأصبهاني (ص

(3) رواه ابن حبان (1 - 3)(1/ 181)(640)

الجلال والجمال الإلهي، ص24.

فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه) (1)

الحديث: [49] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي كلكم مذنبٌ إلا من عافيت، فاستغفروني، أغفر لكم بقدرتي، من علم منكم أنى ذو مقدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، وكلكم ضالٌ إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقيرٌ إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي لم يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي عبادي لم ينقص ذلك من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته أعطيت كل سائل ما سأل لم ينقص ذلك مما عندي شيئا كما لو أن أحدكم مر على شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، ذلك بأني جوادٌ أحدكم مر على شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، ذلك بأني جوادٌ ما شاء، عطائي كلامٌ، وعذابي كلامٌ وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون)(2)

[الحديث: 50] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديت فاسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقيرٌ إلا من أغنيت فاسألوني أرزقكم، ولو أن أولكم

وآخركم ورطيكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا فسأل كل إنسان ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل ما سأل لم ينقص ذلك مما عندي شيئا إلا

(1) مسلم (4/ 1994) 55 (2577)

(2) الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 413)(334)

الجلال والجمال الإلهي، ص25.

كما لو أن أحدكم مر على شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها، ذِلك بأني جُوادٌ ماجدٌ أفعلَ ما أشاء، عطائي كلامٌ وإذا أردت شيئا فَإِنَما

أقول له كن فيكون)(1)

[الحديث: 51] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمت فاستطعموا في أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكِسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عِلى اَتقِي قلب رجل منكم لم يزد ذلكَ فِي مَلكَي شَيئًا، يا عَبَادي لو أَنّ أُولكُم وآخُركم وإنسكُم وجنكم كانوا على أِفْجر قلبُ رَجل منكم لمَّ ينقَّصُ ذلك من مَلكَي شيئا، يا عبادي لَو أن أولكمَ وآخركُم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلَّا نفسه)(2)

[الحديث: 52] قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي كلكم مذنبٌ إلا من عافيت فاستغفروني إِغفر لكم، وكلكم ضِالٌ إلا من هِديتٍ فَاسأَلوِني َأَهدكُم، وكلكم فقيرٌ إلاّ مَنْ أغنيت فاسألوني أرزقكم، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمَعُوا عَلَى إِتقَى قَلِب عَبد مَن عَباديَ لم يزيَدوا فَي مَلكي جناح بعوضة، ولَو أن أولكم وآخركم وحيكِم وميتكم ورَطبكُم ويابسكمُ اجتمَعُوا فَسأَل كُلِّ إِنْسَانَ مَا بِلَغْتُ أَمْنِيتُهُ أَعْطَيْتُ كُلُّ سَائِلُ مَا سَأَلُ لَمْ

ينقص إلا كما لو مر أحدكم على

(1) الدعاء للطبراني (ص: 27)(15)

(2) رواه الحاكم (4/ 269)(7606)

الجلال والجمال الإلهي، ص26.

شفة البحر فغمز فيه إبرةٍ ثم انتزعها ذاكِ فإني جوادٌ ما جد واجدٌ، عطائي كلامٌ، وعَذابي كلامٌ، إَذا أردت شيئًا فإنما أقول له: كَن فيكون) (1) [الحديث: 53] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إني حرمت على نفسي الظلم، وعلى عبادي، ألا فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي.. يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت، وكلكم كان ظمآنا إلا من سقيت، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم.. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم، على قلب أتقاكم رجلا واحدا، لم تزيدوا في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم على قلب أكفركم رجلا، لم تنقصوا من ملكي شيئا إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر)(2)

[الحديث: 54] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا، كل بني آدم يخطيء بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا

اہالی)(3)

[الحديث: 55] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن الله يقول: يا عبادي، كلكم ضالٌ إلا من هديت، وضعيفٌ إلا من قويت، وفقيرٌ إلا من أغنيت، فسلوني أعطكم، فلو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي، ما زادوا في ملكي جناح بعوضة،

(1) مسند البزار (9/ 401)(3995)

(2) رواه أحمد (35/ 332)(21420)

(3) مُسَند أبي داود الطيالسي (1/ 371)(465)

الجلال والجمال الإلهي، ص27.

ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أفجر عبد من عبادي هو لي، ما نقصوا من ملكي جناح بعوضة، ذلك بأني واحدُّ، عذابي كلامٌ، ورحمتي كلامٌ، فمن أيقن بقدرتي على المغفرة فلم يتعاظم في نفسي أن أغفر له ذنوبه، ولو كثرت)(1)

[الحديث: 56] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى: القوا هذه، واقبلوا هذه، فتقول الله تبارك وتعالى: القوا هذه، واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول عز وجل: إن هذا كان لغير وجهى، وإنى لا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغى به وجهى)(2)

[الحديث: 57] قالَ رسول الله صلى الله علَيه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي من عمل منكم حسنة جزيت بها عشرا أو أزيد، ومن عمل منكم سيئة جزيته بها سيئة أو أغفر، ومن لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقراب الأرض مغفرة)(3)

[الحديث: 58] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة أو أغفرها، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي لقيته بقراب الأرض مغفرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا)(4)

- $\overline{(302\ /9)}$  وشعب الإيمان (9/ 105) وشعب الإيمان (9/ 302) (16 $\overline{(6687)}$
- (2) المعجم الأوسط (3/ 97)(2603) وشعب الإيمان (9/ 158) (6417)
- 22 (2068 /4) ومسلم (4/ 3991)(399) 22 (2068 /4) مسند البزار (9/ 3991)(399) (2687)
  - (4) مسند أبي داود الطيالسي (1/ 371)(466) الجلال والجمال الإلهي، ص28.

[الحديث: 59] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه)(1)

ُ [الحديث: 60] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكى عن الله تعالى: (أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري، فهو للذي أشرك وأنا بريءٌ منه)(2)

ُ الحديث: 61] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيرى، وأرزق ويشكر غيرى)(3)

[الحديث: 62] قال (سول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنى لا أتقبل الصلاة إلا ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين، وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقى كمثل الفردوس في الجنة)(4)

[الحديث: 63] قال رَسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ثلاثة من حافظ عليهن فهو عبدي حقا، ووليي حقا، ومن ضيعهن فهو عدوي حقا الصلاة والصوم والغسل)(5)

<sup>(1)</sup> مسلم (2985) - 46 (2289 /4)

<sup>(2)</sup> تهذیب الآثار (2/ 790)(1111)

<sup>(3)</sup> مسند الشاميين للطبراني (2/ 93(974)

(4) مسند البزار (11/ 105)(4823)

(5) شعب الإيمان (4/ 265)(2494)

الجلال والجمال الإلهي، ص29.

[الحديث: 64] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم، إن تعط الفضل فهو خيرٌ لك، وإن تمسكه فهو شرٌ لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى)(1)

[الحديث: 65] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم خصلتان أعطيتكهما لم تكن لغيرك واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به) أو قال: (أطهرك به وصلاة عبادى عليك بعد موتك)(2)

ُ [الحديث: 66] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم، أودع من كنزك عندي لا حرق، ولا غرق،

ولا سرق أوفيكه أحوج ما تكون إليه)(3)

ُ الْحديث: 67 قال رسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)(4)

[الحديث: 68] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبيٌ قبلي، أما واحدةٌ: فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة: فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدى وتزيني لعبادي

(1) رواه أحمد (14/ 356)(8743)

(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 56)(16327)

(3) شعب الإيمان (5/ 45)(3071)

(4) البخاري (9/ 157)(7538)

الجلال والجمال الإلهي، ص30.

أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا)، فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: (لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم)(1)

[الحديث: 69] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه)

**(2)** 

[الحديث: 70] قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني، وإن كان مكافئا قرنه)(3)

[الحديث: 71] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟

فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)(4)

[الحديث: 72] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من ترك الخمر، وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القَّدس، ومن ترك الحرير، وهو يُقدر عَليه لأُكسونه إياه في حظيرةً القدس)(5)

[الحديث: 73] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسِلم فيما بحكي عن الله تعالى: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)(6)

- (1) شعب الإيمان (5/ 220)(3331)
- (2) سنن الترمذي (5/ 570)(3580)
- (3) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 340)
  - (4) البخاري (7/ 168)(5953) ومسلم (3/ 1671)
    - (5) مسند البزار (13/ 475)(7381)
    - (6) شعب الإيمان (2/ 95)(567 و568 و569) الجلال والجمال الإلهي، ص31.

[الحديث: 74] قال رسول الله صلى الله عِليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من شُغله ذكري عن مسألتي أعطيتُه قبل أن يسألني) وقال في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا} [القصص: 46]: (نودوا يا أمة محمد ما دعوتمونا أذ استجَبناً لكم، ولا سألتمونا إذ أعطيناكم)(1)

[الحديث: 75] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ من الناس، ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب) (2)

[الحديث: 76] قالٌ رسُول الله صلى الله عَليه وآله وسلم فيما يحكي عِن الله تعالى: (من ذُكرني في نفسه ذكرته في نفسي وَإِن ذُكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه وإن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً وإن أتَاني يمَّشي أَتيته َهرولُة)(3)ً

[الحديث: 77] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي إُذا ذِكرتني خاليا، ذكرتك خاليا، وإَن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وأكبر)(4) [الحديث: 78] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لا يذكرني عبدٌ في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى)(5)

- (1) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 313)
  - (2) رواه إحمد (14/ 291(8650)
- (3) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 118)
  - (4) شعب الإيمان (2/ 82)(547)
- (5) الدعاء للطبراني (ص:522)(1863)

الجلال والجمال الإلهي، ص32.

[الحديث: 79] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن أدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)(1)

[الحديث: 80] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا لقيتك بملء الأرض مغفرة، ما لم تشرك بي شيئا، ولو بلغت خطاياك عنان السماء، ثم استغفرتني لغفرت لك)(2)

[الُحدَيث: 81] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما)(3)

[الحديث: 82] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكى عن الله تعالى: (فَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الفاتحة: 2)، قال الله: أننى حمدني عبدي، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (الفاتحة: 3)، قال الله: أننى علي عبدي، فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (الفاتحة: 4)، قال: مجدني عبدي فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ} (الفاتحة: 5)، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل،

الجلال والجمال الإلهي، ص33.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (5/ 548)(3540)

<sup>(2)</sup> المعجم الصغير للطبراني (2/ 82)(820)

<sup>(3)</sup> مسلم (4/ 1762)

فإذا قال: {اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} (الفاتحة: 6، 7)، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(1)

[الحديث: 83] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم ثلاث: واحدةٌ لي، واحدةٌ لك، وواحدةٌ بيني وبينك، أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به فإن أغفر فأنا الغفور الرحيم، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء والمسألة وعلى الاستجابة والعطاء)(2)

[الحديث: 84] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما

يحكي عن الله تعالى: (لا تمثلواً بعبادي)(3)

ُ الحديث: 85اً قال رسولُ اللهُ صلَى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه)(4)

[الحديث: 86] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملا، ذكرته في ملا هم خيرٌ منهم، وإن اقترب إلى شبرا، اقتربت إليه ذراعا، فإن اقترب إلي ذراعا، اقتربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي، أتيته هرولة)(5)

[الُحديث: 87] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ

الجلال والجمال الإلهي، ص34.

ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)(1)

[الحديث: 88] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا قال العبد: لا إله إلا الله، والله أكبر، قال يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال العبد: لا إله إلا ألله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا ألله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لي الملك، ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بي)(2)

<sup>(1)</sup> مسلم (1/ 296) 38 (395)

<sup>(2)</sup> مسند البزار (6/ 490)(2523)

<sup>(3)</sup> رواه أحمد (29/ 98)(17557)

<sup>(4)</sup> رُوَاه إبن حبان (1 - 3)(1/ 212)(815)

<sup>(5)</sup> رَوَاه أَحْمَد (12/ 385)(7422)

[الحديث: 89] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن أدم، اثنتان لم تكن لك واحدةٌ منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك)(3)

[الحديث: 90] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعا أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب ما تعبد لي عبدي به النصح لي)(4)

(1) البخاري (9/ 121)(7405) ومسلم (4/ 2061) 2 - (2675)

(2) رواه ابن ماجة (2/ 1246)

(3) رُوَاه ابنَ ماجة (2/ 904)(2710)

(4) المُعجمُ الكبيرِ للطبراني (8/ 206)(7833)

الجلال والجمال الإلهي، ص35.

[الحديث: 91] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى أوحى إلي يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلى حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة)(1)

[الحديث: 92] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى أوحى إلى يا أخا المرسلين يا أخا المنذرين، أنذر أمتك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنهم ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين)(2)

ب ـ الأحاديث القدسية غير المباشرة:

وُهِي الأحاديث التي ترد ضُمن قصّة أو مناسبة أو معان أخرى، ومن تلك الأحاديث:

[الحديث: 93] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه عاد مريضا من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار، في الآخرة)(3)

<sup>(1)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (6/ 116)

(2) الأربعون البلدانية لمسافر حاجي (ص:79)

(3) رواه ابن ماجة  $(2/\ 1149)$ 

الجلال والجمال الإلهي، ص36.

[الحديث: 94] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه ينتظر الصلاة: (أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى)(1)

[الحديث: 95] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته بعرفات: (أتدرون أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟) قالوا: هذا بلدٌ حرامٌ، وشهرٌ حرامٌ، ويومٌ حرامٌ قال: (ألا وإن أموالكم، ودماءكم عليكم حرامٌ، كحرمة شهركم هذا، في بلدكم هذا، في يومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقدٌ أناسا، ومستنقدٌ مني أناسٌ، فأقول: يا رب أصيحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(2)

[الحديث: 96] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (أتاني جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إنى قد فرضت على أمتك خمس صلوات من وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن؛ فإن له عندي بهن عهدا أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا أو كلمة شبهها فليس له عندي عهد إن شئت رحمته)(3)

[الحديث: 97] مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما فقال لهم: (هل تدرون ما يقول ربكم عز وجل؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قالها ثلاثا، قال: (وعزتي

- (1) رواه ابن ماجة (1/ 262)(801)
- (2) رُوَاه ابن ماجة (2/ 1016)(3057)
- (3) مسند أبي داود الطيالسي (1/ 467)(574)

الجلال والجمال الإلهي، ص37.

وجلالي لا يصليها عبدٌ لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها لغير وقتها إن شئت رحمته، وإن شئت عذبته)(1)

[الحديث: 98] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزل المطر: (أتدرون ماذا قال ربكم؟)، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (قال الله: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي، فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، فهو مؤمنٌ بي، كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا، فهو مؤمنٌ بالكوكب كافرٌ بي)(2)

[الحديث: 99] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتاني ملكٌ فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحدٌ من

أمتك، إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا)(3)

[الحديث: 100] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال: إن ربك، يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا)(4)

[الحديث: 101] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسلة وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه)(5)

- (1) المعجم الكبير للطبراني (10/ 228)(10555)
  - (2) البخاري (5/ 122)(4147)
  - (3) رواه أحمد (5/ 599)(16361)
  - (4) رُوَاه إلحاكم (1/ 735)(2019)
    - (5) رواه أحمد (4/ 381)

الجلال والجمال الإلهي، ص38.

[الحديث: 102] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل، أو عاده، قال الله عز وجل: طبت، وتبوأت من الجنة منزلا)(1)

[الحديث: 103] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد)(2)

[الحديث: 104] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظرا ما يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله، وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته)(3)

[الحديث: 105] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بالبلاء بعث الله إليه ملكين فقال لهما: انظرا إلى ما يقول عبدي لعواده حين يعودونه. فإن كان قد قال خيرا، ولم يشك إليهم الذي به من البلاء قال الله لملائكته: أبدلوا عبدي بلحمه خيرا من لحمه، وأخبروه إن أنا قبضته أدخلته الجنة، وإن أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل)(4)

[الحديث: 106] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا وجهت اللعنة، توجهت إلى من وجهت إليه، فإن وجدت فيه مسلكا، ووجدت عليه سبيلا، أحلت به، وإلا

\_\_\_\_\_

- (1) رواه أحمد (3/ 258)(8325)
  - (2) سنن الترمذي (3/ 332)
- (3) شعب الإيمان (12/ 330)(9471)
- (4) شعب الإيمان (12/ 331)(9472)

الجلال والجمال الإلهي، ص39.

حارت إلى ربها، فقالت: يا رب، إن فلاناً وجهني إلى فلان، وإني لم أجد عليه سبيلا، ولم أجد فيه مسلكا، فما تأمرني؟ فقال: ارجعي من حيث جئت)(1)

الحديث: 107] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألم تروا إلى ما قال ربكم؟.. قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب)(2)

[الحديث: 108] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)(3)

[الحديث: 109] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ببقيع واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي، قال: أنا خير شريك، كل عمل كان عمل لي في دار الدنيا كان لي فيه شريك، فأنا أدعه اليوم، ولا أقبل اليوم إلا خالصاً)، ثم قرأ: {إِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ} [الصافات: 40] {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110])(4)

[الُحديث: 110] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من

- (2) مُسلم (1/ 84)
- (3) رواه أحمد (7/ 799)(23630)
- (4) المعجم الكبير للطبراني (7/ 290)

الجلالَ والجمال الإلهي، ص40.

سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها \_ أو قال من بين أقطارها \_ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا)(1)

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (2/ 123) (4036)

[الحديث: 111] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى)(2)

[الحديث: 112] انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان بن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة)(3)

الحديث: 113] مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن رواحة وهو يذكر أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما إنكم الملأ الذي أمرني ربى أن أصبر نفسي معهم)، ثم تلا: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا فَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أُمْرُهُ فَرُطًا} [الكهف: 28]، أما إنه ما جلس عدتكم إلا جلس معهم عدتهم من

(1) مسلم (4/ 2215)

(2) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 247)

(711) ومسلم (4/ 1988)

(3) رواه أحمد (7/ 110)(21178)

الجلال والجمال الإلهي، ص41.

الملائكة، إن سبحوا الله سبحوه، وإن حمدوا الله حمدوه، وإن كبروا الله كبروه، ثم يصعدون إلى الرب تعالى وهو أعلم منهم فيقولون: يا ربنا عبادك سبحوك فسبحنا، وكبروك فكبرنا، وحمدوك فحمدنا، فيقول ربنا: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون فيهم فلانٌ وفلانٌ الخطاء؟ فيقول: هم القوم لا يشقى جليسهم)(1)

[الحديث: 114] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة له: (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبداً حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال:

استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك.. وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.. وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك.. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش)(2)

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 118)

(2) مسلم (4/ 2197) 63 (2865)

الجلال والجمال الإلهي، ص42.

[الحديث: 115] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال إبليس: أي رب لا أزال أغوى بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم، ما استغفروني)(1)

[الحديث: 116] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (قال إليس لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما رأيت الأرواح فيهم، فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني)(2)

[الُحَديَّت: 117] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة) (3)

الحديث: 118] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب، فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ (169) فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَصْلٍ وَأَنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]) الله وَفَصْلٍ وَأَنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171])

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (4) (192)

<sup>(2)</sup> الدعاء للطبراني (ص:503)(1779)

<sup>(3)</sup> البخاري (4/ 170)(3463)

(4) إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص:97)(145) الجلال والجمال الإلهي، ص43.

[الحديث: 119] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل، قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه، فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحدُ إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، قال: ارجع إليها فإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه، فقال: وعزتك، قد خشيت أن لا يدخلها أحدُ، قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع، فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحدُ فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع إليه، قال: وعزتك، لا يسمع بها أحدُ فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع إليه، قال: وعزتك، لا يسمع بها أحدُ فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع إليه، قال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحدُ إلا دخلها)(1)

[الحديث: 120] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن موسى قال: أي رب، عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا، قال: فيفتح له باب الجنة، فينظر إليها، قال: يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى أي رب، وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين، يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره، لم ير بؤسا قط، قال: ثم قال موسى: أي رب، عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا، قال: فيفتح له بابٌ من النار، فيقال: يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى: أي رب، وعزتك وجلالك، لو كانت له الدنيا، منذ يوم خلقته، إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره، كأن لم ير خيرا قط)(2)

[الحديث: 121] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا، والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، من أهل الجنة،

الجلال والجمال الإلهي، ص44.

فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا، والله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط)(1)

[الحديث: 122] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما خلق الله الجنة، قال لها: تزيني فتزينت، ثم قال لها: تكلمي، فتكلمت، فقالت: طوبى لمن رضيت عنه)(2)

[الحديث: 123] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر، أرسل الليل والنهار،

<sup>(1)</sup> رواه إحمد (3/ 275)(8398)

<sup>(2)</sup> رواه احمد (18/ 291)(11767)

فإذا شئت قبضتهما، ولا يقولن للعنب: الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم)

[الحديث: 124] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات)(4)

[الحديث: 125] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه ينتظر الصلاة: (إن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله على عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له)(5)

- (1) مسلم (4/ 2162) 55 مسلم (1/
- (2) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 534) (1524)
  - (3) تهذيبِ الأدب المفرد للبخاري (ص:115)(770)
    - (4) رواه احمد (4/ 368)(12453)
- (5) المعجم الكبير للطبراني (19/ 142)(311) والمعجم الكبير للطبراني (19/ 142)(312 و313 و314)

الجلال والجمال الإلهي، ص45.

[الحديث: 126] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مر رجلٌ ممن كان قبلكم بجمجمة فوقف عليها وجعل يفكر فقال: يا رب أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب فقيل له: ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، قال: فغفر له)(1)

[الحديث: 127] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي، تقربني من الشر، وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا، توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إلا قال الله لملائكته يوم القيامة: إن عبدى قد عهد إلى عهدا، فأوفوه إياه، فيدخله الله الجنة)(2)

[الحديث: 128] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رجلان من أمتى يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ما سألني عبدي فهو له)(3)

[الحديث: 129] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رجلٌ من أمتى يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقدٌ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدةٌ، فإذا وضأ وجهه

(2) رواه أحمد (2/ 95)(3916) ورواه الحاكم (2/ 409)(3426)

(3) رواه أحمد (6/ 17791)(17791)

الجلال والجمال الإلهي، ص46.

انحلت عقدةً، وإذا مسح رأسه انحلت عقدةً، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدةً، فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له) (1)

الحديث: 130] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل، ما دام محبوسا في وثاقي)(2)

[الحديث: 131] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلى)(3)

[الحديث: 132] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من عبد مسلم أتى أخا له في الله تعالى يزوره إلا نادى مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زارنى وعلى قراه، ولن يرضى الله تعالى لوليه بقرى دون الجنة)(4)

[الحديث: 133] قالت قريشٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، ونؤمن بك، قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم، قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: (إن ربك يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم

- $\overline{(1053)}$  رواه ابن حبان (1 3)(1/254)(254) و  $\overline{(1053)}$ 
  - (2) رُواْه الحاكم (1/ 499)(1287)
  - (3) جامع معمر بن راشد (11/ 196)(20308)
    - (4) رواه أبو نعيم في الحلية (3/ 107)

الجلال والجمال الإلهي، ص47.

عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل باب التوبة والرحمة)(1)

[الحديث: 134] سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن تنحى عنهم الجبال فيزرعوا فيها فقال الله عز وجل: (إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، وإن شئت أن أستأنى بهم لعلنا نستحيى منهم. فأنزل الله هذه: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّتِ بِهَا الْأَوّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ تَحْوِيفًا} [الإسراء: 59])(2)

[الحديث: 135] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن التوبة تغسل الحوبة، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وإذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه في البلاء، ذلك بأن الله تعالى يقول: لا أجمع لعبدي أبدا أمنين، ولا أجمع له خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي في حظيرة القدس، فيدوم له أمنه، ولا أمحقه فيمن أمحق)(3)

[الحديث: 136] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قوله تعالى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} [المدثر: 56]: (يقول ربكم: أنا أهلٌ أن أتقى أن يجعل معي إلها غيري، ومن اتقى أن يجعل معي إلها غيرى فأنا أهلٌ أن أغفر له)(4)

تُ الحديث: 137] قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} [المدثر: 56]، ثم قال: (قال

 $(344\ /2)$  ورواه الحاكم  $(2166)(642\ /1)$  ورواه الحاكم (3225)

(2) رواه إلحاكم (2/ 394)(3379)

(3) رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 270)

(4) السنن الكبرى للنسائي (10/ 317)(11566)

الجلال والجمال الإلهي، ص48.

يشرك بي غيري، وأنا أهلَّ لَمن اتقي ولم يشرك بي أن أغفر له، ومن اتقاني فلم يجعل معي شريكا فأنا أهل أن أغفر له)(1)

[الحديث: 138] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال: يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى: يا رب، كل عبادك يقول هذا، قال: قل: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به، قال: يا موسى لو أن السموات السبع، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله)(2)

[الحديث: 139] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج في آخر الزمان رجالٌ يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن، من لين ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، فيقول الرب تبارك وتعالى: أبي تغترون وعلي تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران)(3)

[الحديث: 140] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا السنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم على يجترئون)(4)

آلحديث: 141] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنزل الله في بعض الكتب، أو أوحى الله إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب وألسنتهم أحلى

- (1) مسند البزار (13/ 298)(6884)
- (2) السنن الكبرى للنسائي (9/ 419)(10913)
- (3) الزهد لهناد بن السري (2/ 437) وسنن الترمذي (4/ 604) (2404)
  - (4) سنن الترمذي (4/ 604)(2405) الجلال والجمال الإلهي، ص49.

من العسل وقلوبهم أمر من الصبر: إياي يخادعون وبي يستهزئون؟ لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران)(1)

[الحديث: 142] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتاني جبريل فقال: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام، ويقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر)(2)

[الحديث: 143] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد إذا قام في الصلاة فإنما هو بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له الرب تبارك وتعالى: يا ابن أدم أقبل إلى، فإن التفت الثانية قال له الرب: يا ابن آدم أقبل إلى، فإن التفت الثالثة أو الرابعة قال له الرب: يا ابن آدم لا حاجة لى فيك)(3)

[الحديث: 144] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما التفت عبدٌ قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن آدم أنا خيرٌ لك مما تلتفت إليه)(4)

[الحديث: 145] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يجاء بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله، فيقول له: أعطيتك، وخولتك، وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، جمعته، وثمرته، فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به، فيقول له: أرني ما قدمت،

- (1139)(656 (1) جامع بيان العلم وفضله (1/656)
  - (2) تاریخ بغداد (6/ 503)
- (3) مُسَند البزار (16/ 200)(9332) ومصنف عبد الرزاق (2/ (3270)(257)
  - (4) شعب الإيمان (4/ 488)(2858)

الجلال والجمال الإلهي، ص50.

فیقول: یا رب، جمعته، وثمرته، فترکته آکثر ما کان فارجعنی آتك به، فإذا عبدٌ لم یقدم خیرا فیمضی به إلی النار)(1)

[الحديث: 146] قال رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه بقوائمها، وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء، ولا منكسرٌ قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاغرا فاه، فإذا أتاه

فر منه، فيناديه ربه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه أغنى منك، فإذا رأى أنه لا بد منه، سلك يده في فيه، فقضمها قضم الفحل)(2)

[الحديث: 147] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثةٌ لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين)(3)

[الحديث: 148] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)(4)

(1) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (2/ 116)

(2) رواه أحمد (22/ 335)(14442)

(3) الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 334)(264)

(4) المعجم الْكبير للطبراني (4/ 84)(3718)

الجلالُ والجمال الإلهي، ص51.

[الحديث: 149] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم) (1)

[الحديث: 150] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحقرن أحدكم نفسه، أن يرى أمرا عليه فيه مقالٌ فلا يقول فيه، فيلقى الله قد ضيع ذلك فيقول: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس، فيقول: أنا كنت أحق أن يخشى)(2)

[الحديث: 151] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئا، إلا المتشاحنين، يقول الله للملائكة: ذروهما حتى يصطلحا)(3)

الحديث: 152] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفتح الواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا) (4)

الحديث: 153] كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك، فقال: (إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا)(5)

(1) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 160)(20200)

المعجّم الْأُوسط (5/199)(240/5) ورواه أبو نعيم في الحلية (2/38) المعجّم الْأُوسط (5/4) (384/4)

- (3) رواه أحمد (13/ 77)(7639)
- (4) مسلم (4/ 1987) 35 (2565)
- (5) رواه ابن ماجة (1/ 553)(1740)

الجلال والجمال الإلهي، ص52.

[الحديث: 154] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أوجى الله إلى داود عليه السلام، أن قل للظلمة: لا يذكروني، فإنه حق علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن العنهم)(1)

[الحديث: 155] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك، بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة، فاتقوا المظالم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة وهو يرى أن ستنجيه، فما زال عبد يقوم يقول: يا رب ظلمني عبدك فلان بمظلمة قال: فيقول: المحو من حسناته، فيقول: فما زال كذلك حتى لا يبقى معه حسنة من الذنوب، وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض، ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا، فلم يلبثوا أن احتطبوا وأنضجوا ما أرادوا.. وكذلك الذنوب)(2)

[الحديث: 156] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله والمديث: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَعَالَى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَعْلَمُهُ الْبَيِّنَةُ } [البينة: 1]: (من نعتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال، فأعطيته، سأل ثانيا، وإن أعطيته ثانيا، سأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية، ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره)(3)

- (1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 344)(31895)
- (2) الآداب للبيهقي (ص:338)(840) وشعب الإيمان (9/ 404) (6877)
  - (3) رواه الحاكم (2/ 244)(2889)

الجلال والجمال الإلهي، ص53.

[الحديث: 157] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال إبليس: يا رب ليس أحدُّ من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيشة فما رزقي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسمي)(1)

[الحديث: 158] قال رُسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الرب عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع اليوم: من أهل الكرم؟ فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل الذكر في المجالس)(2)

[الحديث: 159] قالَ رسول الله صلى الله علَيه واله وسلّم: (ألا أعلمك كلمة من كنز من تحت الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: أسلم عبدي واستسلم)(3)

[الحديث: 160] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة

إلا بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم)(4)

[الحديث: 161] قَال رُسوّلِ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: (ما أُوحِى الله إلَى أَن أَجمِع المَالُ وَأَكن من التَاجرين ولَكن أُوحِي إلى أَن؛ { {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: 98، 99])(5)

[الحديث: 162] جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن قال: (تسبحين الله عشرا، وتحمدينه عشرا، وتكبرينه عشرا، ثم سلى حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت، قد فعلت)(6)

- (1) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 126)
- (2) الزهد لأسد بن موسى (ص:65)(81)
- (3) السنن الكبرى للنسائي (9/ 10)(9757)
  - (4) رواه الجاكم (1/ 681)(1850)
- (5) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:317)(2316)
  - (6) رواه أحمد (19/ 240)(12207)

الجلال والجمال الإلهي، ص54.

[الحديث: 163] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة: (سبحي الله كل غداة عشرا، وكبري عشرا، واحمدي عشرا، وقولي: اغفر لى عشرا، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت)(1)

[الحديث: 164] جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال: (سبحي الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سليه حاجتك، يقول: نعم، نعم)(2)

[الحديث: 165] عن أم رافع، أنها قالت: يا رسول الله، دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: (يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله عشرا، وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت عشراً قال: هذا ليِّ، وإَذا هَللت قالُّ: هَذا لي، ُ وإذا حمدت ُ قال: ُ هذا لي، وإذا كبّرت قال: هذا ّلي، ۖ وإذا استغفرت قال: قد غفرت لك)(3)

[الحديث: 166] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كِان يومٌ حارٌ، فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم آجرني َمن حرَ جهنم، قالَ اللهِ عزَ وجَل لجهنم: إن عبدا مَن عبادَيَ استجّار<sup>ا</sup> بي َ مَن حَرك َ فاشَهْدي ِ أني أجرتَه، َ وإن كَانَ يُومٌ شَديد ۖ البرد، فَإذا قَالَ العّبد: لّا إِلهَ إِلا الله، ما أشد برد َهذا الّيوم، اللهم َ أَجرني من زمهرير جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من أأأزمهريرك، وإني أشهدك أني

- (1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 55)(29431)
- (2) السنن الكبري للنسائي (2/ 78)(1223)
- (3) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص:97)(107)

الجلال والجمال الإلهي، ص55.

قد أُجرته، قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قالٌ: بيث يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض)(1)

الحديث: 167] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أعلمك كلمة من كنز من تحت الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: أسلم عبدى واستسلم)(2)

[الحديث: 168] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم)(3)

أُ الحديث: 169] قَالَ رَسُولَ الله أَصَلَى الله عليه وآله وسلم: (ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكن من التاجرين ولكن أوحى إلى أن: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ} [الحجر: 98، 99])(4)

[الحديث: 170] جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن قال: (تسبحين الله عشرا، وتحمدينه عشرا، وتكبرينه عشرا، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت)(5)

[الحديث: 171] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة: (سبحي الله كل غداة عشرا، وكبري عشرا، واحمدي عشرا، وقولي: اغفر لي عشرا، فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت)(6)

- (1) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص:265)(306)
  - (2) السنن الكبرى للنسائي (9/ 10)(9757)
    - (3) رواه الحاكم (1/ 681)(1850)
  - (4) الَّزَهد لأحمد بن حنبل (ص:317)(2316)
    - (5) رواه أحمد (19/ 240)(12207)
  - (6) مصنف ابن أبي شيبة (6) (55)

الجلال والجمال الإلهي، ص56.

[الحديث: 172] جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال: (سبحي

الله عشرا، واحمدیه عشرا، وکبریه عشرا، ثم سلیه حاجتك، یقول: نعم، نعم)(1)

[الحديث: 173] عن أم رافع، أنها قالت: يا رسول الله، دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: (يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله عشرا، وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت عشرا قال: هذا لي، وإذا هللت قال: هذا لي، وإذا حمدت قال: هذا لي، وإذا استغفرت قال: قد غفرت لك)(2)

[الحديث: 174] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يومٌ حارٌ، فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته، وإن كان يومٌ شديد البرد، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته، قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض)(3)

2 ـ جلال وجمال العدالة والرحمة:

(1) السنن الكبرى للنسائي (2/ 78)(1223)

(2) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص:97)(107)

(3) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص:265) (306)

الجلال والجمال الإلهي، ص57.

بما أن الكثير من هذه الأحاديث مما يغلب عليه بيان سعة الرحمة الإلهية، فقد قرناه بالأحاديث التي تدل على عدالة الله تعالى، حتى لا يساء فهم الرحمة، والتي قد تؤدي إلى الإرجاء والتمنى، الذي ورد النهى عنه في قوله تعالى: {ليْسَ بِأُمَانِيًّكُمْ وَلَا أُمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} وَلَا النساء: 123، 124]، وغيرها من الآيات الكريمة..

ولذلك فإن كل الأحاديث التي تبين رحمة الله تعالى لبعض عباده، بسبب سلوك أو موقف معين؛ فإنه يعني أن ذلك العبد استوفى حصته من العذاب، وطهر من ذنوبه، وبقي له اختبار واحد، وهو ذلك السلوك أو الموقف، وعندما نجح فيه أدخل الجنة، وقد شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب السرار الأقدار]، و[اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل]

وُمِن الأحاديث الواردة في هذا الباب، والتي تفهم على هذا الأساس: [الحديث: 175] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (يؤتى بالولاة يوم القيامة عادلهم وجائرهم حتى يقفوا على جسر جهنم فيقول الله

عز وجل فيكم طلبي فلا يبقى جائرٌ في حكمه مرتش في قضائه ممكن سمعه أحد الخصمين إلا هوى في النار سبعين خريفا)(1)

[الحديث: 176] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين، ويؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول: عبدي، لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (10/94/10) (2153) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (10/58).

فيقول: عبدي، لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكانت لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟ فيؤمر بهما جميعا إلى النار)(1)

ُ [الحديثُ: 177]ً قال َ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا صلوا على جنازة وأثنوا خيراً يقول الرب عزوجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر لهم ما لا يعلمون)(2)

وهذا الحديث يفهم على ضوء الآيات والأحاديث التي تدل على عدالة الموازين الإلهية، وهو ما يدل على أن إجازة هذه الشهادة مرتبطة فقط بمن يستحقونها.

[الحديث: 178] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)(3)

[الحديث: 179] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تبارك وتعالى يقول: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا)(4)

وهذا الحديث يفهم على ضوء غيره من النصوص المقدسة، بالإضافة إلى تحقق التوبة بشروطها، ويدل عليه علمه بالمغفرة وتفعيلها.

الحديث: 180] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله لأحدهما: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم، هل عملت خيرا، أو رجوتني؟

<sup>(2247)</sup>(10 جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن (2/105)

<sup>(2)</sup> التاريخ الكبير للبخاري (3/ 168)

<sup>(3)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (2/ 313)

<sup>(4)</sup> رَوَاه الحَاكم (4/ً 291)(7676) والأسماء والصفات للبيهقي (1/ (321)

فيقول: لا يا رب، ِفيؤمر به إلى النار، وهو أشد أهل النار حسرة، ويقول للْآخر: يا ابن آدم ما أعددت لهذا البوم، هل عملت خيرا، أو رِجوتني؟ فيقول: نعم يا رب، قد كنت أرِجو إذ أخرجتني أن لا تعيدنِي فيها آبدا، فترفِع له شجرةٌ، فيقول: أي رب أقرني تحت هذهِ الشجرةِ فأستظل بظلها، وآكل من ثمرها، وأشرب من مائها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، فِيدنْيه منَّها، ثم تُرفع لَه شَجَرةٌ، هِي أُحسنُ من الأُولى، وأغدق ماء، فيقوَل: أي رب هذه لَا أُسَأَلك غيرهًا؟ أُقُرني تحْتِها، فِأُسْتظلُ بظلُّها، وآكل من ثمرها، وأشرب مِن مائها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب هذه لا أسألك غيرها، فيقره تحتها ويعاهده أن لا يسِأَله غيرها، ثم تَرفِعَ له شجرةٌ، عند باب الجنة، هَي أُحسن من الأوليين، وأغدق ماءً، فيقول: أي رب لا أسألك غيرها، فأقرني تُحتها، فأستظِّل بطِّلها، وأكلٍ من ثمرها، وأشرب من مائها، فيقُول: ابنَ آدم، ألم تعاهدني أن ْلا تٍساَلني غِيرِها؟ فيقول: آي رِب هذه ٍلا أساَلك غيرَها، فيقره تحتها، ويعاهده إِن لا يسأله غيرها، فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، فيقول: أي رب أُدخلني الجنة. فيقول تباركَ وتعالى: سل وتمن، فيسأل ويتمنى ويلقنه الله ما لا علم له به، فَيسأل ويتمّني مقدار ثلّاثة أيام من أيّام الدنياً، فيقول: ابن آدم، لك ما سألت)(1)

[الحديث: 181] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سأل مِوسى ربه، ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجلٌ يجيء بعد ما أدخل آهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضي أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة آمِثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك، فيقول: رضيت رب، قال: رب،

فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين

## (11667)(177/4) (1) رواه أحمد (4/177)(1767)الجلال والجمال الإلهي، ص60.

أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عينٌ، ولم تسمع آذنٌ، ولم يخطر على ِقلب بشر، قال: ومصِداقه في كتاب الله عز وجل: { ُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا ۖ أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [السجدة: 17])(1)

[الحديث: 182] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخِل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ قال: يقول: رضواني أكبر) **(2)**  [الحديث: 183] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، قال الله تعالى: يا أهل الجنة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، قال: نعم، ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين، ثم يقول لأهل النار: {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ} [المؤمنون: 112، 113]، فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، سخطي ومعصيتي وناري، امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: {رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ غُذِنَا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ غُذِنَا فَإِنَّا فَإِنَّا الْمُؤْمِنُونَ؛ [المؤمنون: 107]، فيقول: {الْحُسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: 108]، فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم تعالى)(3)

[الحديث: 184] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل

(176/1) مسلم (1)

(2) رواه أِلحاكم (1/ 156)(276)

(3) رُواه أبو نعيم في الحلية (5/ 132)

الجلال والجمال الإلهي، ص61.

من إيمان؛ فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)(1)

[الحديث: 185] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، قال: فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيلقون في نهر يقال له الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل)(2)

[الحديث: 186] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام)(3)

[الحديث: 187] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ميز أهل الجنة، وأهل النار، فدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقول: انطلقوا، أو اذهبوا، فمن عرفتم، فأخرجوه، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيلقونهم في نهر، أو على نهر، يقال له: الحياة، قال: فتسقط محاشهم على حافة النهر، ويخرجون بيضا مثل الثعارير، ثم يشفعون، فيقول: اذهبوا، أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوهم، قال: فيخرجون بشرا، ثم يشفعون، فيقول: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في أيمان فأخرجوه، أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي قال: فيخرج أضعاف ما

أخرجوا وأضعافه، فيكتب في رقابهم عتقاء الله، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين)(4)

(1) البخاري (1/ 13)(22) ومسلم (1/ 172)

(2) الإيمان لابن منده (2/ 806)(822)

(3) سنن الترمذي (4/ 712)(2594) والتوحيد لابن خزيمة (2/ 710)

(4) رواه أحمد (5/ 93)(14491)

الجلال والجمال الإلهي، ص62.

[الحديث: 188] سئل عن قوله تعالى: [وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ} [آل عمران: 169]، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة)، فقال: (هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)(1)

[الحديث: 189] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب. قال: فقال الله جل ثناؤه: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله): {وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169])(2)

والحديث: [190] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]: (أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك، إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة، فيقول: سلوني ما شئتم، قالوا: ربنا، ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نسألك أن ترد

<sup>(1)</sup> مسلم (3/ 1502)

<sup>(2)</sup> الجهادُ لابن أبي عاصم (2/ 510)(193) الجلال والجمال الإلهي، ص63.

أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك، فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك، تركوا)(1)

[الحديث: 191] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا، أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب، فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم)، قال: فأنزل الله: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169])(2)

الله عليه وآله وسلم: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.. اقرؤوا إن شئتم: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن} [السجدة: 17])(3)

[الحديث: 193] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إنى أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض)(4)

الجلال والجمال الإلهي، ص64.

[الحديث: 194] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)(1)

[الحديث: 195] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه؟، فيقال: باستغفار ولدك لك)(2)

[الحديث: 196] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب،

<sup>(1)</sup> رواه إبن ماجة (2/ 936)(2801)

<sup>(2)</sup> سَنَن أبي داود (3/ 15)(2520)

<sup>(3)</sup> البخاري (6/ 115)(4779) ومسلم (4/ 2174)

<sup>(4)</sup> مسلم (4/ 2030)

وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا)(3)

[الحديث: 197] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك)(4)

[الحديث: 198] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال بذلك، فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي

- (1) رواه أحمد (3/ 738)(10610)
  - (2) مُصنف ابن أبي شيبة (6/ 93)
- (3) البخاري (8/ 114)(6549) ومسلم (4/ 2176)
- (4) البخاري (4/ 133()(3334) ومسلم (4/ 2160)

الجلال والجمال الإلهي، ص65.

عليه، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض)(1)

الله عليه وآله وسلم فيما الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته)(2)

[الحديث: 201] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من انتدب خارجا في سبيل الله ابتغاء وجهه، وتصديق وعده، وإيمانا برسالاته على الله ضامن، فإما يتوفاه الله في الجيش بأي حتف شاء فيدخله الجنة، وإما يسيح في ضمأن الله وإن طالت غيبته، ثم يرده إلى أهله سالما مع ما نأل من أجر وغنيمة.. ومن فصل في سبيل الله فمات أو قتل، فهو شهيدٌ.. ومن وقصه فرسه، أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيدٌ وله الجنة)(4)

[الحديث: 202] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس

(1) رواه أحمد (7/ 458)(22401)

(2) السنن الكبرى للنسائي (4/ 280)(4319)

(3) البخاري (1/ 16)(36)

(4) السننُ الكبرى للبيهقي (9/ 280)(18537)

الجلال والجمال الإلهي، ص66.

فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه)(1)

الله عليه وآله وسلم: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله تعالى للنفس: اخرجي، قالت: لا أخرج إلا كارهة قال: اخرجي وإن كرهت)(2)

[الحديث: 204] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان رجلٌ يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائمٌ، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له) وقال غيره: (مخافتك يا رب)(3)

وهذا الحديث يفهم على ضوء ما سبق، ويدل عليه أن ابناءه شهدوا له، كما ورد في رواية أخرى عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا كان قبلكم، رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته) (4)

الله عليه وآله وسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلنى وربى

الجلال والجمال الإلهي، ص67.

أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد:

<sup>(1)</sup> البخاري (3/ 58)(2077) ومسلم (3/ 1194)

<sup>(21)</sup> الأَدَبُّ الْمَفْرِد (ص:86) (219) (219) وَمُسنَد الْبِزار (17) (219) (2590) (9590)

<sup>(3)</sup> البخاري (4/ 176)(3481) ومسلم (4/ 2110)

<sup>(4)</sup> البخاري (4) (176)(3478) ومسلم (4) (2112)

أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل البنار (1)

وهذا الحديث يفهم على ضوء ما سبق من مراعاة قيم العدالة والرحمة، حتى لا يتخذ ذريعة للإرجاء والأماني الكاذبة.

ثانيا ـ الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية:

وهي أكثر بكثير من نظيراتها في المدرسة السنية، بالإضافة إلى اشتراكها معها في أكثر الأحاديث السابقة، ولهذا لم نذكرها جميعا هنا، وإنما تركنا بعضها لمحاله المناسبة في الأجزاء التالية، وخاصة في الجزء المتعلق بالنبوة والأنبياء، حيث سنعرض فيه لوحي الله تعالى لهم من خلال تلك الأحاديث.

قد قسمِناها بحسب الصيغ التي وردت بها إلى أربعة أقسام:

1 ـ الأحاديث القدسية المباشرة والمطلقة: وهي التي استهلت مباشرة بكلام الله تعالى.

2ً ـ الأحاديث القدسية الواردة في المواعظ والوصايا: وهي التي

وردت على شكل مواعظ ووصاياً.

ر الأحاديث القدسية الواردة في أحاديث المعاد: وهي التي تخبر عن حديث الله لعباده يوم القيامة.

4 ـ الأحاديث الْقُدسية الواردة في قصص الأنبياء: وهي التي تخبر عن

وحي الله تعالى لرسله عليهم السلام. وننبه إلى أننا مزجنا الأحاديث الوار

وننبه إلى أننا مزجنا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الواردة عن أئمة الهدى في كل محل، مع التفريق بينهما بالبدء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه

## (1) سنن آبي داود (4/4)(276)(4901)

الجلال والجمال الإلهي، ص68.

وآله وسلم، ثم ما حدث به أئمة الهدى، وذلك لما أشرنا إليه سابقا من أن كل الأحاديث التي يحدث بها أئمة الهدى مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روي في ذلك عن الإمام الصادق أنه قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من أبيك؟)، قال: (ما سمعته مني فاروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)(1)

وقال: (عَجباً للناس يقولون: أخذوا علمهم كَله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملوا به واهتدوا، ويرون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به، ونحن أهله وذريّته، في منازلنا أنزل الوحي، ومن عندنا خرج إلى الناس العلم أفتراهم علموا وأهتدوا وجهلنا وضللنا؟!.. إنّ هذا محال)(2)

1 ـ الأحاديث القدسية المباشرة:

وهي الأحاديث التي يستهلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمة الهدى بذكر أنها كلام الله تعالى، وذلك بحسب الصيغ التي وردت الرواية فيها، وقد جعلناها تبدأ بهذه الجملة [قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى]، أو بما يشبهها، ومن تلك الأحاديث:

أ ـ الأحاديث النبوية:

[الحديث: 206] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي كلّكم ضالٌ إلّا من هديت فسلوني الهدى أهدكم.. وكلّكم فقير إلّا من أغنيت فسلوني الرّزق أرزقكم.. وكلّكم مذنب إلّا من عافيت فسلوني المغفرة أغفر لكم.. ومن علم أنّي ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي.. ولو أنّ أوّلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكى جناح بعوضة..

(1) بحار الأنوار: 2/ 161.

(2) بحار الأنوار: 2/ 179.

الجلال والجمال الإلهي، ص69.

ولو أن اولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة.. ولو أن اولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فيتمنّى كلّ واحد منكم ما بلغت أمنيّته فأعطيته لم يبن ذلك في ملكي ولا كما لو أنّ أحدكم مرّ على شفة البحر فيغمس فيه إبرة ثمّ انتزعها.. ذلك بأنّي جواد كريم ماجد واحد.. عطائي كلام وعداتي كلام.. فإذا أردت شيئا فإنّما أقول له كن فيكون)(1)

[الحديث: 207] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّي أنا الله ربّ العالمين.. إنّي أنا الله العليّ العظيم.. إنّي أنا الله العزيز الحكيم.. إنّي أنا الله الغفور الرّحيم.. إنّي أنا الله الرّحمن الرّحيم.. إنّي أنا الله مالك يوم الدّين.. إنّي أنا الله لم أزل ولا أزال.. إنّي أنا الله خالق الجنّة والنار.. إنّي أنا الله خالق الجنّة والنار.. إنّي أنا الله الواحد الصّمد.. إنّي أنا الله الواحد الصّمد.. إنّي أنا الله عالم الغيب والشهادة.. إنّي أنا الله الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر.. إنّي أنا الله الخالق البارى ء المصوّر لي الأسماء الحسني.. إنّي أنا الله الكبير)(2)

[الحديث: 208] قال رسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا.. فمن أقرّ بالتّوحيد دخل حصني.. ومن دخل حصني أمن من عذابي)(3)

[الحديث: 209] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكى عن الله تعالى: (أنا الله لا إله إلّا أنا فاعبدوني.. من جاء منكم بشهادة: أن لا إله إلّا الله بالإخلاص، دخل حصني.. ومن دخل حصني أمن من عذابي)(4)

(1) المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 38.

(2) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 30.

(3) عيون أخبار الرضا، موسوعة الكلمة: 1/ 31.

(4) التوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 31.

الجلال والجمال الإلهي، ص70.

[الحديث: 210] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا أهل أن أتّقى، ولا يشرك بي عبدي شيئا.. وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنّة)(1)

الحديث: 1211] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد، إلّا الجنّة)(2)

[الحديث: 212] قال رُسولُ الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (خلقت عبادي حنفاء.. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري)(3)

ُ [الُحديَّت: 213] قَالُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّي أغنى الأغنياء عن الشّرك.. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري، فأنا منه بري ء.. وهو الّذي أشرك به دوني)(4)

ُ [الحديث: 214] قال رَسول الله صلّي الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا خير شريك.. من أشرك معي شريكا في عمله، فهو لشريكي دوني.. فإنّي لا أقبل إلّا ما خلص لي)(5)

(1) التوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 31.

(2) المجالس والتوحيد والأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 32.

(3) التفسير الصَغير، الفَضل بنَ الحَسنَ الطبرسي،، موسوعة الكلمة: ي 34.

(4) التفسير الصغير، وعدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 34.

(5) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 35.

الجلال والجمال الإلهي، ص71.

[الحديث: 215] قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلم فیما يحكي عن الله تعالى: (أنا خير شريك.. فمن عمل لي ولغيري، فهو لمن عمل له غيري)(1)

[الحديث: 216] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الّذي تشاء لنفسك.. وبقوّتي أدّيت فرائضي.. وبنعمتي قويت على معصيتي.. جعلتك سميعا بصيرا قويّا.. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك.. وذلك أنّي أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيّئاتك منّي.. إنّني لا أسأل عمّا أفعل وهم يسألون.. قد نظّمت لك كلّ شي ء تريد)(2)

[الحديث: 217] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم بمشيئتي كنت، أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء.. وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد.. وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي.. وبعصمتي وعفوي وعافيتي أدّيت إليّ فرائضي.. وأنا أولى بإحسانك منك وأنت أولى بذنبك منّي.. وبسوء ظنّك بي قنطت من رحمتي.. فالحمد والحجّة عليك بالبيان.. ولي السّبيل عليك بالعصيان.. ولك الجزاء الحسنى عندي بالإحسان.. لم أدع تحذيرك ولم أخذك عند غرّتك، ولم أكلّفك فوق طاقتك ولم أحمّلك من الأمانة إلّا ما قدرت عليه.. رضيت منك لنفسي ما رضيت به لنفسك منّي.. ولن أعدّبك إلّا بما عملت)(3)

الحديث: 218] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لا يتكل العاملون لي على أعمالهم، التي يعملونها لثوابي.. فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي، كانوا مقصرين، غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون

(1) المحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ ِ35.

(2) قرب الإِسناد، التَوحيد، وعيون أخبار الرضا، موسوعة الكلمة: 1/ 36.

(3) التوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 37.

الجلال والجمال الإلهي، ص72.

عندي من كرامتي، والنَّعيمُ في جنَّاتُي، ورفَّيع الدَّرجات العلى في جواري.. ولكن برحمتي فليثقوا، وإلى حسن الظَّنَّ بي فليطمئنّوا.. فإنَّ رحمتي عند ذلك تدركهم، ومنَّي يبلَّغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوي.. فإنَّي أنا الله الرِّحمان الرِّحيم، وبذلك تسمِّيت)(1)

أُ الحديث: 219] قال رُسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا أهل أن أتّقى.. فلا يجعل معي إله.. فمن اتّقى أن يجعل معى إلها، فأنا أهل أن أغفر له)(2)

[الحديث: 220] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا الله لا إله إلّا أنا.. من لم يرض بقضائي، ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلها غيري)(3)

ُ [الحديث: 221] قَالُ رسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي المؤمن، لا أصرفه في شي ء، إلّا جعلته خيرا

له.. فليرض بقضائي.. وليصبر على بلائي.. وليشكر نعمائي.. أكتبه يا محمّد من الصّدّيقين عندي)(4)

[الحديث: 222] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما أنصف الله من نفسه، من اتّهم الله في قضائه.. واستبطأه في رزقه)(5)

[الحديث: 223] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم! في كلّ يوم يأتي رزقك وأنت تحزن؟.. وينقص من عمرك وأنت لا تحزن.. تطلب ما يطغيك، وعندك ما يكفيك)

(1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 37.

- (2) التفسير الصغير: الفضل بن الحسن الطبرسي، موسوعة الكلمة: 1/ 38.
  - (3) التوحيد، وعيون أخبار الرضا، موسوعة الكلمة: 1/ 45.
    - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 45.
    - (5) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 48.
    - (6) كنز الكراجكيّ، موسوعة الكلمة: 1/ 48.

الجلال والجمال الإلهي، ص73.

[الحديث: 224] قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ليحذر عبدي الّذي يستبطى ء رزقي، أن أغضب، فأفتح عليه بابا من الدّنيا)(1)

[الحديث: 225] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن أدم! لا يغرّنك ذنب النّاس عن ذنبك.. ولا نعمة النّاس عن نعمة الله عليك.. ولا تقنط من رحمة الله، وأنت ترجوها لنفسك)(2)

[الحديث: 226] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما تردّدت في شيء أنا فاعله، كتردّدي في قبض روح المؤمن.. إنّي لأحبّ لقاءه ويكره الموت.. فأصرفه عنه.. وإنّه ليدعوني في أمر، فأستجيب له لما هو خير له.. ولو لم يكن في الأرض إلّا مؤمن واحد، لا كتفيت به عن جميع خلقي.. وجعلت له من إيمانه أنسا لا يستوحش فيه إلى أحد)(3)

[الحديث: 227] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما ترددت في شي ء أنا فاعله ترددي عن قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته.. فإذا حضره أجله الذي لا تأخير فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنة تسمّي إحداهما المسخية والأخرى المنسية، فأمّا المسخية فتسخيه عن ماله، وأمّا المنسية فتنسيه أمر الدّنيا)

[الحديث: 228] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (حقّت محبّتي للّذين يتصادقون من أجلي.. وحقّت محبّتي للّذين يتناصرون من أجلي.. وما

- (1) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 50.
- (2) عيون أخبار الرضّا، موسوعة الكلمة: 1/ 54.
- (3) المحاسن، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 56.
  - (4) المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 56.

الجلال والجمال الإلهي، ص74.

من مؤمن ولا مؤمنة قدّم الله له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث إلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم)(1)

الحديث: 229] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا أحبّ العبد لقائي أحببت لقاءه.. وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منهم.. وإذا تكرنه في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.. وإذا تقرّب إليّ شبرا تقرّبت إليه ذراعا.. وإذا تقرّب إليّ ذراعا تقرّبت إليه بأعا)(2)

[الحديث: 230] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لو لا أتني أستحيي من عبدي المؤمن، ما تركت عليه خرقة يتوارى بها... وإذا أكملت له الإيمان، ابتليته بضعف في قوّته، وقلّة في رزقه.. فإن هو حرج أعدت عليه.. وإن صبر باهيت به ملائكتي) (3)

[الحديث: 231] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما من عبد أريد أن أدخله الجنّة إلا ابتليته في جسده.. فإن كان ذلك كفّارة لذنوبه وإلّا شددت عليه عند موته، حتّى يأتي ولا ذنب له.. وما من عبد أريد أن أدخله النّار إلّا صححت له جسمه.. فإن كان ذلك كان ذلك تماما لطلبته عندي، وإلّا آمنت خوفه من سلطانه.. فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي، وإلّا وسّعت عليه في رزقه.. فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي، وإلّا هوّنت عليه موته، حتّى يأتيني ولا حسنة له.. ثمّ أدخله النّار)(4)

- (1) مِسكَّن الفؤاد، موسوعة الكلمة: 1/ 60.
- (2) الدرر والغرر، موسوعة الكلمة: 1/ 57.
  - (3) المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 68.
    - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 68.

الجلال والجمال الإلهي، ص75.

[الحديث: 232] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعرّتي وجلالي.. لا أخرج عبدا من عبادي من

الدّنيا، وأنا أريد أن أرحمه حتّى أستوفي منه كلّ خطيئة عملها: إمّا بسقم في جسده وإمّا بخوف في دنياه.. فإن بقيت عليه بقيّة شدّدت عليه الموت.. وعزّتي وجلالي.. لا أخرج عبدا من الدنيا وأنا أريد أن أعدّبه حتّى أوفيه كلّ حسنة عملها إمّا بسعة في رزقه وإمّا بصحّة في جسمه وإمّا بأمن في دنياه.. فإن بقيت عليه بقيّة هوّنت عليه بها الموت)(1)

[الحديث: 233] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّ من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم امر دينهم إلَّا بالغني والسِّعة والصِّحَّة في البدن، فأبلوهم بالغني والسِّعة وصحَّة البدُّنْ فيصلح عليه أمر دينَهم.. وإنَّ من عبادي المؤمنين لعبادٍا لا يصلح لهم أمر دينهم إلَّا بالفاقة والمسكنةِ والسَّقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسَّقم فيصلح عليه أمر دينهم.. وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين.. وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي، فيقوم من رقاده ولذِّيذ وساده فيجهد لي اللِّيالي، فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنَّعاس اللَّيلة واللَّيلتين، نظرا منَّي لِه، وإبقاء عليه، فينام حتَّى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذِلك، فيصير العجب إلى الفتنة بأعمالهِ فيأتيه من ذلك مَّا فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضَاه عن نفسه حتَّى يظنَّ أنَّه قد فإق العابدين وجاز في عبادته حدّ التّقصير، فيتباعد مِنّي عند ذلك، وهو يظنّ أنّه يتقرِّب ۚ إِليِّ.. فَلا يَبِّكل العاملون على أعمالهم الَّتي يعملونها لثوابي.. فإنَّهم لو أتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا بذلك مقصّرين غير بالغين كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنّعيم في جنّاتي ورفيع الدّرجات العلى في جواري.. ولكن برحمتي فليثقوا، وبفضلي فليفرحوا، وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنّوا، فإنّ

> (1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 69. الجلال والجمال الإلهي، ص76.

رحمتي عند ذلك تداركهم ومني يبلّغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي.. فإنّي أنا الله الرّحمن الرّحيم.. وبذلك تسمّيت)(1)

ُ [الحديث: 234] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لو لا شيوخ ركّع، وشباب خشّع، وصبيان رضّع، وبهائم ربّع، لصببت عليكم العذاب صبّا)(2)

[الحديث: 235] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّ أحبّ العباد إليّ، المتحابّون بجلالي، المتعلّقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار.. أولئك الّذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم)(3)

[الحديث: 236] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت

والأرض رزقه.. فإن دعاني اجبته)(4)

والْحديث: 237] قالُ رُسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي.. فنصفها لي ونصفها لعبدي.. ولعبدي ما سأل.. إذا قال العبد: {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] قال الله جلّ جلاله: بدأ عبدي باسمي وحق عليّ أن أتمّم له أموره وأبارك له في أحواله.. فإذا قال: {الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] قال الله جلّ جلاله: حمدني عبدي وعلم أنّ النّعمة التي له من عندي وأنّ البلايا

(1) الكافي، والتوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 69.

(2) معدن الجُواهر ورياض الخواطر، موسوعة الكلمة: 1/ 74.

(3) مكارم الأُخلَاق، مُوسوعة الكلمة: 1/ 75.

(4) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 78.

الجلال والجمال الإلهي، ص77.

النّبي إن رفعت عنه فبطولي.. أشهدكُم أنّي أضيف له إلى نعم الدّنيا نعم الآنيا وادفع عنه بلايا الدّنيا كما دفعت عنه بلايا الآخرة.. فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] قال الله جلّ جلاله: شهد لي أنّي الرّحمن الرّحيم أشهدكم لأوقرن من رحمتي حظّه ولأجزلن من عطائي نصيبه.. فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] قال الله جلّ جلاله: أشهدكم كما ولأتجاوزن عن سيّئاته.. فإذا قال: {إيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] قال الله: ولأتقبّلن حسناته ولأتجاوزن عن سيّئاته.. فإذا قال: {إيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] قال الله: على عبادته ثوابا يغبطه كلّ من خالفه في عبادته لي.. فإذا قال: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] قال الله: خالفه في عبادته لي.. فإذا قال: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 6] وال الله: ولأخذن بيده يوم القيامة.. فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7]، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل وآمنته ممّا منه وجل)(1)

الحديث: 238] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما [الحديث: عن الله تعالى: (من شغله قراءة القرآن عن مسألتي.. أعطيته

أفضل ثواب الشّاكرين)(2)

[الحديث: 239] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي.. وما عرفني من شبّهني بخلقي.. وما على ديني من استعمل القياس في ديني)(3)

[الحديث: 240] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعزّتي وجلالي.. إنّي لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام، أن أعذّبهما)(4)

(1) عيون أخبار الرضا، والأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 83.

(2) عدّة الداعي، موسوعة الكلّمة: 1/ 84.

(3) التوحيد، وعيون أخبار الرضا، والأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 84.

(4) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 124.

الجلال والجمال الإلهي، ص78.

[الحديث: 241] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (عبدي إذا عرفتني، وعبدتني، ورجوتني، ولم تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك.. ولو استقبلتني بمل ء الأرض خطايا وذنوبا، إستقبلتك بملئها مغفرة وعفوا.. وأغفر لك ولا أبالي)(1)

[الحديث: 242] قال رَسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.. فله ما أطلعتكم عليه.. إقراوا إن شئتم: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17])(2)

[الحديث: 243] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعرّتي وجلالي.. لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين.. إذا خافني في الدّنيا أمنته في الآخرة.. وإذا أمنني في الدّنيا أن المنتاء في الآخرة..

أخفته في الآخرة)(3)

[الحديث: 244] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعرِّتي وجلالي وكبريائي ونوري.. لا يؤثر عبد هواه على هواي، إلّا شتّت عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم آته منها إلّا ما قدّرته له.. وعرِّتي وجلالي وعظمتي ونوري.. لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفّلت السّموات والأرضين رزقه وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر وأتته الدّنيا وهي راغمة)(4)

(1) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 124.

(2) اُلتَفسير الصَغير، وَأُسَرار الصلاة، موسوعة الكلمة: 1/ 126.

(3) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 126.

(4) أَلْكَافِي، موسوعة الكلِّمة: 1/ 129.

الجلال والجمال الإلهي، ص79.

[الحديث: 245] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (لا أطّلع على قلب عبد، فأعلم فيه حبّ الإخلاص

a a

لطاعتي وابتغاء وجهي، إلّا تولّيت تقويمه وسياسته.. ومن اشتغل بغيري، فهو من المستهزئين بنفسه.. مكتوب اسمه في ديوان الخاسِرين)(1)

الله عليه وآله وسلم فيما [الحديث: 246] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم! أطعني فيما أمرتك.. ولا تعلمني ما يصلحك)(2)

[الحديث: 247] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أيّما عبد أطاعني، لم أكله إلى غيري.. وأيّما عبد عصاني، وكلته إلى نفسه.. ثمّ لم أبال بأيّ واد هلك)(3)

[الحديث: 248] قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (وعزّتي وجلالي وعظمتي وجمالي وبهائي.. لا يؤثر عبد هواي على هواه إلّا جعلت همّه في آخرته، وغناه في قلبه، وكفيته همّه، وكففت عنه ضيعته وضمّنت السّماوات والأرض رزقه وأتته الدّنيا وهي راغمة، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر)(4)

[الحديث: 249] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إذا علمت أنّ الغالب على عبدي الاشتغال بي يقلب شهوته في مسألتي ومناجاتي.. فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو.. أولئك أوليائي حقّا.. أولئك الأبطال

- (1) أَسِرار الصلاة، موسوعة الكلمة: 1/ 130.
  - (2) الأِمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 131.
  - (3) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 133.
- (4) ثواب الأعمال، والكافي، والمحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 134. الجلال والجمال الإلهي، ص80.

حقًّا.. أُولئك الَّذين إذا أُردتُ أَن أَهلكُ أَهلَ الأَرض بعقوبة زويتها عنهم من أجل أُولئك الأبطال)(1)

[الحديث: 250] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (اذكروني، أذكركم بنعمتي..، اذكروني بالطّاعة والعبادة أذكركم بالنّعم والإحسان، والرّحمة والرّضوان)(2)

الحديث: [251] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما [الحديث: 311] قال رسول الله عبدي، ما ذكرني، وتحرّكت بي شفتاه)(3)

[الحديث: 252] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (تذاكر العلم بين عبادي، ممّا تحيى عليه القلوب الميتة، إذا هم انتهوا فيه إلى أمري)(4)

[الحديث: 253] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ويل للنّذين يختلون الدّنيا بالدّين.. وويل للّذين يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس.. وويل للّذين يسير فيهم المؤمن

بالتَّقيَّة.. أبي يغترُون؟.. أم عليَّ يجترئون.. فبي حلفت، لأتيحنَّ لهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا)(5)

- $\overline{(1)}$  عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 135.
- (2) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 140.
- (3) شرح نهج البلاغة، موسوعة الكلمة: 1/ 141.
  - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 147.
  - (5) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 169.

الجلال والجمال الإلهي، ص81.

[الحديث: 254] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (أنا الرّحمان وهي الرّحم.. شققت لها إسما من اسمى.. من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته)(1)

[الحديث: 255] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّي جعلت الدّنيا بين عبادي قرضا.. فمن أقرضني منها قرضا، أعطيته بكلّ وأحدة عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك.. ومن لم يقرضني منها قرضا، فأخذت منه شيئا قسرا، أعطيته ثلاث خصال، لو أعطيت واجدة منهن ملائكتي لرضوا بها منّي)، ثم تلا: {الّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة: 156، 157] فهذه واحدة من ثلاث خصال، {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 157] ثلاث.. هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا)(2)

[الحديث: 256] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما آمن بي من بات شبعانا، وأخوه المسلم طاو) (3)

[الحديث: 257] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إنّ هذا الدّين ارتضيته لنفسي، ولا يصلح له إلّا السّخاء وحسن الخلق.. فاصحبوهما ما صحبتموه)(4)

[الحديث: 258] قال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (ما من عبد ابتليته ببلاء، فلم يشك ذلك إلى عوّاده ثلاثا، إلّا أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا

الجلال والجمال الإلهي، ص82.

<sup>(1)</sup> الجواهر السنية، موسوعة الكلمة: 1/ 184.

<sup>(2)</sup> الكافِّي، موسوعة الْكلِّمة: 1/ 191.

<sup>(3)</sup> عقاب الأعمال،، موسوعة الكلمة: 1/ 192.

<sup>(4)</sup> إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 212.

من دمه، وبشرا خيرا من بشره.. فإن قبضته قبضته إلى رحمتي، وإن عاش وليس له ذنب)(1)

[الحديث: 259] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (العظمة ردائي، والكبرياء إزاري فمن نازعني فيهما قصمته)(2)

[الحديث: 260] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (الإخلاص سرّ من أسراري.. استودعته قلب من أحببت من عبادي)(3)

الحديث: 261] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما [الحديث: 261] يحكي عن الله تعالى: (حرّمت الجنّة، على المنّان، والبخيل، والقتّات)(4)

[الحديث: 262] قالً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا عبادي الصّدّيقين.. تنعّموا بعبادتي في الدّنيا.. فإنّكم بها تتنعّمون في الآخرة)(5)

أَلْحَدِيثُ: 263ً قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما

يحكي عن الله تعالى: (الصُّومُ ليِّ وأنا أجزي به)(6)

[الحديث: 264] قال رُسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من أحدث ولم يتوضًأ فقد جفاني.. ومن أحدث وتوضًأ ولم يصلّ ركعتين، ولم يدعني فقد

- (1) الكافِي، موسوعة الكلمة: 1/ 217.
- (2) مسكّن الفؤاد، موسوعة الكلمة: 1/ 224.
- (3) مسكّن الفؤاد، موسوعة الكلمة: 1/ 224.
- (4) من لا يحضره الفقيه، والأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 232.
  - (5) الكَّافِي، والأَمالِي، موسُّوعة الْكلمةُ: 1/ 245.
  - (6) الكافي، والتهذيب، موسوعة الكلمة: 1/ 263.

الجلال والجمال الإلهي، ص83.

جفاني.. ومن أحدث وتوضّاً وصلّى ركعتين ودعاني، فلم أجبه فيما يسأل من أمر دينه ودنياه، فقد جفوته.. ولست بربّ جاف)(1)

[الحديث: 265] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (إن العبد ليقول: اللهم اغفر لي، وهو معرض عنه. ثم يقول: اللهم اغفر لي، وهو معرض عنه. ثم يقول: اللهم اغفر لي، فيقول الله سبحانه للملائكة: ألا ترون إلى عبدي، سألني المغفرة وأنا معرض عنه، ثمّ سألني المغفرة. علم عبدي أنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنا.. أشهدكم أنّي قد غفرت له) (2)

[الحديث: 266] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (من سألني، وهو يعلم أنّي أضرّ وأنفع، أستجيب له)

**(3)** 

[الحديث: 267] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكى عن الله تعالى: (يا ابن آدم! ما تنصفني.. أتحبّب إليك بالنّعم وتتمقّت إليّ بالمعاصي.. خيري إليك منزل، وشرّك إليّ صاعد.. ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك- كلّ يوم وليلة- بعمل غير صالح، يا ابن آدم! لو سمعت وصفك ـ وأنت لا تدري من الموصوف ـ لسارعت إلي مقته)(4)

[الحديث: 268] قال رُسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (يا ابن آدم.. إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تنظر.. وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا

- (1) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 282.
  - (2) عَدَّة الداعيَ، موسَوعَة الكلمة: 1/ 288.
- (3) ثواب الأعمال، موسوعة الكلمة: 1/ 288.
- (4) عيون أخبار الرضاً، والمجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 317.

الجلال والجمال الإلهي، ص84.

تتكلَّم.. وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تأت حراما)(1)

[الحديث: 269] قالً رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما يحكي عن الله تعالى: (اشتدّ غضبي، على من ظلم من لا يجد ناصرا غيرى)(2)

ب ـ أحاديث أئمة الهدى:

وقد رتبتها بحسب الترتيب التاريخي، ومنها:

[الحديث: 270] قال الإمام علي: (قال الله تعالى: يا عبادي! اعبدوني فيما أمرتكم.. ولا تعلموني بما يصلحكم.. فإنّي أعلم به، ولا أبخل عليكم بمصالحكم)(3)

[الحديث: 271] قال الإمام الحسن: (يقول الله تعالى: المصلّي يناجيني.. والمنفق يقرضني في الغني.. والصّائم يتقرّب إليّ)(4)

[الحديث: 272] قال الأمام السجّاد: (يقُول الله تعالى: المعروف هديّة منّي إلى عبدي المؤمن.. فإن قبلها فبرحمتي ومنّي وإن ردّها فبذنبه حرمها ومنه لا منّي.. وأيّما عبد خلقته ثمّ هديته إلى الإيمان وحسّنت خلقه ولم أبتله بالبخل فإنّي أريد به خيرا)(5)

اً الحديث: 27ً2 قَالَ الْإمامُ الْسُجَّاد: (يقول الله عزّ وجلّ: إذا عصاني من خلقي من يعرفني، سلّطت عليه من لا يعرفني)(6)

<sup>(1)</sup> الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 328.

<sup>(2)</sup> المجالَس، موسوعة الكلمة: 1/ 229.

<sup>(3)</sup> عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 131.

- (4) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 246.
  - (5) المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 124.
    - (6) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 167.

الجلال والجمال الإلهي، ص85.

[الحديث: 274] قال الإمام السجّاد: (من بات شبعانا وبحضرته مؤمن طاو قال الله تعالى: يا ملأئكتي أشهدكم على هذا العبد.. أنّي أمرته فعصاني، وأطاع غيري، ووكلته إلى عمله.. وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبدا)(1)

[الحديث: 275] قال الإمام الباقر: (لمّا خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: (أقبل) فأقبل. ثم قأل له: (أدبر) فأدبر. ثم قال: وعرّتي وجلالي.. ما خلقت خلقا هو أحبّ إليّ منك..، ولا اكتملت إلّا فيمن أحبّ.. أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب، وإيّاك أثيب)، فخر العقل- عند ذلك-ساجدا، وكأن في سجوده ألف عام. فقال الرب: ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفّع.. فرفع العقل رأسه فقال: إلهي! أسألك أن تشفعني فيمن خلقته فيه) خلقتني فيه. فقال الله لملائكته: أشهدكم أنّي قد شفّعته فيمن خلقته فيه)

الحديث: 276] قال الإمام الباقر: (إنّ المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره، فإذا دخل إلى منزله نأدى الجبّار تبارك وتعالى: أيّها العبد المعظّم حقّي المثّبع لآثار نبيّي! حقّ عليّ إعظامك.. سلني أعطك، أدعني أجبك، أسكت أبتدئك، فإذا انصرف إلى منزله، يناديه الجبّار: أيّها العبد المعظّم لحقّي! حقّ عليّ إكرامك.. قد أوجبت لك جنّتي، وشفّعتك في عبادي)(3)

[الحديث: 277] قال الإمام الباقر: (قال الله تعالى: (إنّ من عبادي المؤمنين، لمن يسألني السّيء من طاعتي فأصرفه عنه، مخافة الإعجاب) (4)

ُ [الحديث: 278] قال الإمام الباقر: (يا سعد تعلَّموا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة، فيناديه الله تعالى: يا حجَّتٰي في الأرض، وكلامي الصَّادق النَّاطق!

- (1) عقاب الأعمال، والمحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 192.
  - (2) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 155.
  - (3) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 226.
  - (4) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 71.

الُجلالُ والجمال الإلهي، ص86.

سل تعط.. واشفع تشفّع، ثم يقول الله تعالى: كيف رأيت عبادي، فيقول: يا رب! منهم من صانني، وحافظ عليّ، ولم يضيع شيئا. ومنهم من ضيّعني، واستخفّ بحقي، وكذّب بي، فيقول الله تعالى: وعزّتي وجلالي.. لأثيبنّ عليك اليوم أحسن الثّواب.. ولأعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب، فيأتي

الرجل من شيعتنا، فينطلق به إلى رب العزة، فيقول: ربّ! عبدك، وأنت أعلم به قد كان نصبا بي مواظبا عليّ، يحبّ في ويبغض. فيقول الله: أدخلوا عبدي جنتي.. واكسوه من حلل الجنّة.. وتوّجوه بتاج، فيقول القرآن: يا رب! إني أستقلّ له هذا، فزده مزيد الخير كله، فيقول الله: وعرّتي وجلالي.. لأنحلن له اليوم خمسة أشياء، مع المزيد له.. ولمن كان بمنزلته.. ألا إنهم شباب لا يهرمون.. وأصحّاء لا يسقمون.. وأغنياء لا يفتقرون.. وفرحون لا يحزنون.. وأحياء لا يموتون)(1)

[الحديث: 279] قال الإمام الباقر: (قالَ الله تعالى: ابن آدم! اجتنب

ما حرّمت عليك، تكن من أورع النّاس)(2)

[الحديث: 280] قال الإمام الباقر: (إنّ الله تعالى ينادي كلّ ليلة، من أوّل الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه.. ألا عبد مؤمن يتوب إليّ قبل طلوع الفجر فأتوب عليه.. ألا عبد مؤمن قد قتّرت عليه رزقه فيسألني الزّيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسّع عليه.. ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه.. ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من الفجر فأخلي سربه.. ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له بظلامته)(3)

(1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 82.

(2) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 136.

(3) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 282.

الجلال والجمال الإلهي، ص87.

[الحديث: 281] قال الإمام الصادق: (الغريب إذا حضره الموت، التفت يمنة ويسرة، فلم ير أحدا، رفع رأسه، فيقول الله: إلى من تلتفت.. إلى من هو خير لك مني... وعرّتي وجلالي لئن أطلقت عنك عقدتك، لأصيّرنك إلى كرامتي)(1)

\_ ُ الحديثِ: 282] قاَل إلامام الصادق: (قال الله َ تعالَى: الخلق عيالي..

فأحبّهم إليّ الطفهم بهم، وأسعاهم في حوائجِهم)(2)

[الحديث: 283] قال الإمام الصادق: (أينما رجل أتاه رجل مسلم، في حاجة، وهو يقدر على قضائها، فمنعه إيّاها، عيّره الله يوم القيامة، تعييرا شديدا وقال له: أتاك أخوك في حاجة، جعلت قضاءها في يدك فمنعته إيّاها، زهدا منك في ثوابها.. وعرّتي وجلالي، لا أنظر إليك في حاجة، معدّبا كنت أو مغفورا لك)(3)

[الحديث: 284] قال الإمام الصادق: (قال الله: إنّ من أغبط أوليائي عندي، عبدا مؤمنا ذا حظّ من صلاح، أحسن عبادة ربّه، وعبد الله في السّريرة، وكان غامضا في النّاس، ولم يشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر عليه، فعجّلت به المنيّة،.. فقلّ تراثه، وقلّت بواكيه)(4)

- (1) المحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 196.
  - (2) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 198.
- (3) المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 199.
- (4) التحصين، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 224.

الجلال والجمال الإلهي، ص88.

[الحديث: 285] قال الإمام الصادق: (يقول الله تعالى: من شرب مسكرا، أو سقاه صبيًا لا يعقل، سقيته من ماء الحميم، مغفورا له أو معذّبا.. ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي، أدخلته الجنّة، وسقيته من الرّحيق المختوم.. وفعلت به ما فعلت بأوليائي)(1)

[الحديث: 286] قال الصادق عليه السّلام: (قال الله: ما تحبّب إليّ

عبدي، بأحبّ ممّا افترضت عليه)(2)

[الحديث: 287] قال الإمام الصادق: (إن العبد لفي فسحة من أمره، ما بينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة، أوحى الله إلى ملائكته: إلى قد عمّرت عبدي هذا عمرا، فشدّدا وأغلظا، واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره)(3)

الحديث: 288] قال الإمام الصادق: (إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه، وذلك أقرب له منّي.. ويفرح عبدي المؤمن إن " ما مناله أحداد " ١٠٠٠)

وسّعت عليه، وذلك أبعد له منّي)(4)

الحديث: 289] قال الإمام الصادق: (إن الله يقول: ما من شي ء إلّا وقد وكّلت به من يقبضه غيري.. إلّا الصّدقة فإنّى أتلقّفها بيدي تلقّفا.. حتّى إنّ الرّجل ليتصدّق بالتّمرة أو بشقّ تمرة فأربيّها له كما يربّي أحدكم فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهو مثل جبل أحد وأعظم من أحد)(5)

- (1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 242.
- (2) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 246.
- (3) الغيبة، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 323.
  - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 188.
- (5) الكافي، وعدّة الداعي، والمجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 191.

الجلال والجمال الإلهي، ص89.

[الحديث: 290] قال الإمام الصادق: (أشكر من أنعم عليك.. وأنعم على من شكرك.. فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت.. الشّكر زيادة في النّعم، وأمان من الغير)(1)

[الحديث: أُ291] قَال الإمام الْصَادُقُ: (إن الله يقول: من شغل بذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي من سألني)(2)

[الحديث: 292] قال الإمام الصادق: (قال الله تعالى: من ذكرني سرّا، ذكرته علانية)(3)

[الحديث: 293] قال الإمام الصادق: (قال الله: من ذكرني في ملأ من النّاس، ذكرته في ملأ من الملائكة)(4)

[الحديث: 294] قال الإمام الصادق: (إن الله يقول: إنّي لست كلّ كلام الحكمة أتقبّل، إنّما أتقبّل هواه وهمّه.. فإن كان هواه وهمّه في رضاي، جعلت همّه تسبيحا وتقديسا)(5)

وجلالي ومجدي.. لأقطعن أمل كل مؤمّل غيري باليأس.. ولأكسونه ثوب وجلالي ومجدي.. لأقطعن أمل كل مؤمّل غيري باليأس.. ولأكسونه ثوب المذلّة بين النّاس.. ولأنحّينه من قربي.. ولأبعدنه من وصلي.. أيؤمّل غيري في الشّدائد؟ والشّدائد بيدي.. ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني.. فمن

- (1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 137.
- (2) المحاسن والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 141.
  - (3) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 141.
  - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 141.
  - (5) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 129.

الجلال والجمال الإلهي، ص90.

الذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟.. ومن ذا الّذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه؟.. جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي..، وملأت سمواتي ممّن لا يملّ من تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي.. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني؟.. فما لي أراه لاهيا عني؟.. أعطيته بجودي ما لم يسألني ثمّ انتزعته منه فلم يسألني ردّه وسأل غيري... أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثمّ أسأل فلا أجيب سائلي؟.. أبخيل أنا فيبحلني عبدي؟.. أو ليس العفو والرّحمة بيدي؟.. أو لست أنا محلّ الآمال فمن يقطعها دوني؟.. أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟.. فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعا ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي ذرّة..، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه؟.. فيا بؤسى للقانطين من رحمتي..، ويا بؤسى لمن عصاني ولم يراقبني)(1)

[الحديث: 296] قال الإمام الصادق: (قال الله تعالى: ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن.. وليأمن غضبي، من أكرم عبدي المؤمن.. ولو لم يكن من خلقي في الأرض، فيما بين المشرق والمغرب، إلا مؤمن واحد، مع إمام عادل، لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي.. ولقامت سبع سموات وأرضين بهما.. ولجعلت لهما من إيمانهما أنساً لا يحتاجان إلى أنس سواهما)(2)

[الحديث: 297] قال الإمام الصادق: (قال الله تعالى: لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه، لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد، لا يصدع أبدا) (3)

(1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 78.

(2) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 66.

(3) الكافي، وعُللُ الشرائع، موسوعة الكلمة: 1/ 68.

الجلال والجمال الإلهي، ص91.

[الحديث: 298] قال الإمام الصادق: (قال الله: إنّ العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الدنّب العظيم ممّا يستوجب به العقوبة في الدّنيا والآخرة.. فأنظر له فيما فيه صلاحه في آخرته فأعجّل له العقوبة عليه في الدّنيا لأجازيه بذلك الدّنب.. وأقدّر عقوبة ذلك الدّنب وأقضيه وأتركه عليه موقوفا غير ممضى.. ولي في إمضائه المشيئة.. وما يعلم عبدي به.. فأتردّد في ذلك مرارا على إمضائه، ثمّ أمسك عن ذلك فلا أمضيه، كراهة لمساءته وحيدا عن إدخال المكروه عليه..، فأتطوّل عليه بالعفو عنه والصّفح محبّة لمكافأته لكثير نوافله الّتي يتقرّب بها إليّ في ليله ونهاره.. فأصرف ذلك البلاء عنه وقد قدّرته وقضيته وتركته موقوفا.. ولي في إمضائه المشيئة.. ثمّ أكتب له أجر نزول ذلك البلاء وأدّخره وأوفّر له أجره ولم يصل إليه أذاه.. وأنا الله الكريم الرّؤوف الرّحيم)(1)

2 ـ الأحاديث القدسية الواردة في المواعظ والوصايا:

وهي الأحاديث العامة، والتي أطلقنا عليها هذأ الاصطلاح [المواعظ والوصايا] باعتبارها تهدف إلى ترقيق القلوب وتنويرها بالإيمان، وهي مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى، وقد اقتبسنا هذا الاصطلاح مما ورد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا..)(2)

وقد قسمنا تلك المواعظ والوصايا بحسب الجهة الموجهة لها إلى قسمين:

آ. المواعظ والوصايا الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما مباشرة من الله تعالى، أو عبر جبريل عليه السلام.

(1) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 57.

2. الوصايا الموجهة للأمة.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود [رقم:4607]، والترمذي [رقم: 266] الجلال والجمال الإلهي، ص92.

## اً ـ الأحاديث القدسية الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله الله:

وهي متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهه له، باعتباره أول المكلفين بأحكام الشريعة، وذلك إما مباشرة، أو عبر جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} [النجم: 5، 6]

وننبه إلى أنا قسمنا بعض الأحاديث الواردة هنا لطولها، ولكونها ربما

قيلت في مناسبات مختلفة.

[الحديث: 299] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أوحى الله إلى: يا أخا المرسلين! يا أخا المنذرين! أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة.. فإنّي ألعنه ما دام قائما بين يديّ يصلّي، حتّى يردّ تلك المظلمة.. وأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الّذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع الأنبياء والصّدّيقين والشّهداء في الجنّة)(1)

[الحديث: 300] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت أغصانها وقضبانها رأيت بعض ثمار قضبانها معلقة، يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ويخرج من بعضها مثل دقيق السميد، ومن بعضها الثياب، ومن بعضها كالنبق فيهوي ذلك كله نحو الأرض، فقلت: أين مقر هذه الخارجات؟ فأوحى إليّ ربّي: يا محمّد! هذه أنبتّها من هذا المكان الأرفع، لأغذو بها بنات المؤمنين من أمّتك وبنيهم.. فقل لآباء البنات: لا تضيقن صدوركم على بناتكم.. فإنّى كما خلقتهن أرزقهن)(2)

(<u>1</u>) عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 230.

(2) عيون أخبار الرضا، موسوعة الكلمة: 1/ 48.

الجلال والجمال الإلهي، ص93.

[الحديث: 301] قال رسول الله صلى الله عليك وآله وسلم: (من علي ربي، وقال لي: يا محمّد صلّى الله عليك.. فقد أرسلت كلّ رسول إلى أمّته بلسانها، وأرسلتك إلى كلّ أجمر وأسود من خلقى.. ونصرتك بالرّعب (1)، الذي لم أنصر به أحدا.. وأحللت لك الغنيمة، ولم تحلّ لأحد قبلك.. وأعطيت لك ولأمّتك كنزا من كنوز العرش: فاتحة الكتاب، وخاتمة سورة البقرة.. وجعلت لك ولأمّتك الأرض كلّها مسجدا وطهورا.. وأعطيت لك ولأمّتك الأرض كلّها مسجدا وطهورا.. وأعطيت لك ولأمّتك الأرض كلّها من أمّتك إلّا ذكري، فلا يذكرني أحد من أمّتك إلّا ذكرك مع ذكرى.. فطوبى لك يا محمّد)(2)

الحديث: [الحديث: 302] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نزل جبريل إليّ، وقال لي: يا محمّد! ربّك يقرئك السّلام، ويقول لك: كلّ ساعة

تذكرني فيها، فهي لك عندي مدّخرة.. وكلّ ساعة لا تذكرني فيها، فهي منك ضائعة)(3)

[الحديث: 303] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن جبريل أخبرني بأمر قرّت به عيني، وفرح به قلبي، قال: يا محمّد! من غزا في سبيل الله من أمّتك، فما أصابته قطرة من السّماء، ولا صداع، إلّا كانت له شهادة يوم القيامة)(4)

[الحديث: 304] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن جبريل، الروح الأمين، نزل علي، فقال: يا محمّد! عليك بحسن الخلق، فإنّ سوء الخلق يذهب بخير الدّنيا والآخرة)(5)

<sup>(1)</sup> بالمفهوم الصحيح له، وهو الذي يردع المعتدين، لا الذي يروع الآمنين.

- (2) معاني الأخبار، وعلل الشرائع، موسوعة الكلمة: 1/ 93.
  - (3) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 142.
    - (4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 171.
    - (5) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 211.

الجلال والجمال الإلهي، ص94.

[الحديث: 305] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حدثني جبريل عليه السلام أن الله أهبط إلى الأرض ملكا، فأقبل حتى وقف على باب دار عليه رجل يستأذن، فقال له الملك: ما حاجتك؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تعالى. فقال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟ قال: ما جاء بي إلا ذاك. قال: فإني رسول الله إليك، وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنة. وقال الملك: إن الله تعالى يقول: أيّما مسلم زار مسلما، فليس إيّاه زار، إنّما إيّاي زار.. وثوابه على الجنّة)(1)

[الحديث: 306] جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا محمّد! طوبى لمن قال من أمّتك: لا إله إلّا الله وحده

وحده وحده)(2)

الحديث: 307] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نزل علي جبريل فقال: يا محمّد: إن ربّك يقرئك السّلام، ويقول: إشتققت للمؤمن إسما من أسمائي، فسمّيته مؤمنا.. فالمؤمن منّي وأنا منه.. من استهان بمؤمن، فقد استقبلني بالمحاربة)(3)

[الحديث: 308] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لمّا أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رب! ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمّد من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شي ء إلى نصرة أوليائي.. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلّا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك.. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلّا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك.. وما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشي ء أحبّ إليّ ممّا افترضته عليه.. وإنّه ليتقرّب إليّ بالنّوافل حبّى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، وبصره الّذي

الجلال والجمال الإلهي، ص95.

يبصر به، ولسانه لَّذي ينطِّق به، ويده الَّتي يبطش بها.. إن دعاني أَجبته، وإن سألني أعطيته)(1)

[الحديث: 309] سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا رب أي الأعمال أفضل؟ فقال الله عرّ وجلّ:

<sup>(1)</sup> الأمالي، وثواب الأعمال، والمحاسن، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 226.

<sup>(2)</sup> التوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 32.

<sup>(3)</sup> الغيبة، موسوعة الكلمة: 1/ 66.

ليس شي ء عندي أفضل من التوكل عليّ، والرّضا بما قسمت.. يا محمّد وجبت محبّتي للمتعاطفين فيّ، ووجبت محبّتي للمتعاطفين فيّ، ووجبت محبّتي للمتوكّلين عليّ.. وليس لمحبّتي محبّتي للمتوكّلين عليّ.. وليس لمحبّتي علم، ولا غاية ولا نهاية، وكلّما رفعت لهم علما وضعت علما.. أولئك الّذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم، ولا يرفعون الحوائج إلى الخلق.. بطونهم خفيفة من أكل الحلال، نعيمهم في الدّنيا ذكري، ومحبّتي، ورضاي عنهم)(2)

[الحديث: 310] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! إن أحببت أن تكون أورع النّاس، فازهد في الدّنيا وارغب في الآخرة.. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا إلهي! كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ قال: خذ من الدّنيا خفّا من الطّعام والشراب واللّباس، ولا تدّخر لغد.. ودم على ذكري، فقال: يا ربّ! وكيف أدوم على ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن النّاس.. وبغضك الحلو والحامض، وفراغ بطنك وبيتك من الدّنيا.. يا أحمد! فاحذر أن تكون مثل والحامض، وفراغ بطنك وبيتك من الدّنيا.. يا أحمد! فاحذر أن تكون مثل والحامض اغترّ به.. فقال: يا ربّ! دلني على عمل أتقرّب به إليك. قال: إجعل ليلك نهارا، ونهارك ليلا) قال: يا ربّ! كيف ذلك؟ قال: إجعل نومك إحباء، وطعامك الجوع.. يا أحمد! وعزّتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي أربع خصال إلّا

(1) المحاسن والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 66.

(2) الخصال: 1ً/ 7، فَما بعَدهاً، ضمن حديث المعراج. الجلال والجمال الإلهي، ص96.

أدخلته الجنّة.. يطوي لسانه فلا يفتحه إلّا بما يعنيه.. ويحفظ قلبه من الوسواس.. ويحفظ علمي ونظري إليه.. وتكون قرّة عينه الجوع (1))(2)

[الحديث: 311] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! لو ذقت حلاوة الجوع والصّمت والخلوة، وما ورثوا منها قال: يا ربّ! ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة، وحفظ القلب، والتقرّب إليّ، والحزن الدّائم، وخفّة المؤونة بين النّاس، وقول الحقّ، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر.. يا أحمد! هل تدري بأيّ وقت يتقرّب العبد إلى الله.. قال: لا يا رب! قال: إذا كان جائعا أو ساجدا.. يا أحمد! عجبت من ثلاثة عبيد: عبد دخل في الصّلاة، وهو يعلم إلى من يرفع يديه؟ وقدّام من هو؟ وهو ينعس.. وعجبت من عبد له قوت يوم وهو يهتم لغد.. وعجبت من عبد لا يدري أنّي راض عنه أم ساخط عليه، وهو يضحك.. يا أحمد! إنّ في الجنّة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرّة فوق درّة، ليس فيها فصم ولا وصل، فيها الخواص، أنظر إليهم كلّ يوم سبعين مرّة

وأكلَمهم، كلَما نظرت إليهم أزيد في ملكهم سبعين ضعفا، وإذا تلدَّذ أهل الجنّة بالطّعام والسَّراب تلِذَّذوا بكلامي وذكري وحديثي)(3)

[الحديث: 312] سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا ربّ! ما علامات أولئك؟ قال: (هم في الدّنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من

(1) المراد بالجوع ما شرعه الله تعالى بالصوم ونحوه وليس الجوع المؤذي، فهو حرام شرعا.

(2) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراّج.

الجلال والجمال الإلهي، ص97.

فضول الكلام، وبطونهم من فضول الطّعام.. يا أحمد: إنّ المحبّة لله هي المحبّة للفقراء والتّقرّب إليهم)(1)

[الحديث: 313] سأل رُسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا ربّ! من الفقراء؟ قال: (الّذين رضوا بالقليل، وصبروا على الجوع، وشكروا على الرّخاء ولم يشكوا جوعهم ولا ظمأهم، ولم يكذبوا بألسنتهم، ولم يغضبوا على ربّهم، ولم يغتمّوا على ما فاتهم، ولم يفرحوا بما آتاهم)(2)

[الحديث: 314] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! لا تتزيّن بليّن اللّباس، وطيّب الطّعام، وليّن الوطاء.. فإنّ النّفس مأوى كلّ شرّ، وهي رفيق كلّ سوء.. تجرّها إلى طاعة الله وتجرّك إلى معصيته، وتخالفك في طاعته وتطيعك فيما يكره.. وتطغى إذا شبعت، وتشكو إذا جاعت، وتغضب إذا افتقرت، وتتكبّر إذا استغنت، وتنسى إذا كبرت، وتغفل إذا أمنت.. وهي قرينة الشّيطان.. ومثل النّفس كمثل النّعامة، تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطير.. ومثل الدّفلي، لونه حسن وطعمه مرّ)(3)

[الحديث: 315] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! ابغض الدنيا وأهلها، وأحبّ الآخرة وأهلها.. قال: يا ربّ! ومن أهل الدنيا؟ ومن أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا! من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه.. قليل الرّضا، لا يعتذر إلى من أساء إليه، ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه.. كسلان عن الطّاعة، شجاع عند المعصية.. أمله بعيد، وأجله قريب.. لا يجاسب نفسه.. قليل المنفعة، كثير الكلام.. قليل الخوف كثير الفرح عند الطّعام.. وإنّ أهل الدّنيا لا يشكرون عند الرّخاء، ولا

<sup>(1)</sup> الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

<sup>(2)</sup> الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

## (3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج. الجلال والجمال الإلهي، ص98.

يصبرون عند البلاء.. كثير النَّاس عندهُمْ قليلُ.. ويحمدون أنفسهم بما لا يفعلون، ويدّعون بما ليس لهم.. ويتكلِّمون بما يتمنّون.. ويذكرون مساوى ء النَّاس، ويخفون حسناتهم.. قال: يا ربِّ! هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا؟ قال: يا أحمد! إنّ عيب أهل الدّنيا كثير.. فيهم الجهل والحمق.. لا يتواضعون لمن يتعلّمون منه.. وهم عند أنفسهم عقلاء، وعند العارفين حمقى)(1)

[الحديث: 316] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! إنَّ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم.. كثير حياؤهم، قليل حمقهم.. كثير نفعهم، قليل مكرهم.. النَّاس منهم في راحة، وأنفسهم منهم في تعب.. كلامهم موزون.. محاسبون لأَنفْسهم، متعبون لها.. تنام أعينهم، ولا تنام قلوبهم.. أعينهم باكية، وقلوبهم ذاكرة.. إذا كتب النَّاس من الغافلين، كتبوا من الذَّاكرين.. في أوَّل النَّعمة يحمدون، وفي آخرها يشكرون.. دعاؤهم عند الله مرفوع، وكلامهم مسموع.. تفرح الملائكة بهم.. يُدور دعاؤهم تحت الحجب.. َيحَبُّ الرَّبِّ أَنْ يسمع كلامهم كما تحبُّ الوالدة ولدها.. ولا يشغلهم عن الله ٍشي ء طرفة عين.. ولا يريدون كثرة الطّعام، ولا كثرة الكلام، ولا كثرة اللّباسَ.. التّاسَ عندهم موتى، والله عندهم حيّ قيّوم كريم.. يدعون المدبرين كرما، ويزيدون المقبلين تلطِّفا.. قد صآرت اللَّانيا والآخرة عندهم واحدةً. يموَّت النَّاس مرَّة، ويموت أجِدهم في كلٌّ يوم سبعيَن مرَّة، من مُجاَّهدة أنفُسهُم، ومخالفة هواهم، والشّيطان الّذي يجري في عروقهم.. ولو تحرّكت ريح لزعزعتهم، وإن قاموا بين يديّ كأنّهم بنيان مرصوص، لا آرى في قلبهم شَغلاً لَمْخُلُوضَّ.. فو عَرِّتَي وَجُلاليٌ! لأُحيينَّهم َحياًة طيَّبة.. وَإِذا ُفارقْتُ الرواحهم أِجسادهم، لا أُسِلَّط عليهم ملك الموت، ولا يلي قبضٍ روحهم غيري.. ولأفتحنّ لروحهم أبواب السّماء كلّها، ولأرفعنّ الحجب كلّها دوني.. ولآمرنّ الجنان فلتزيّننّ، والحور

> (1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج. الجلال والجمال الإلهي، ص99.

فلتزفن، والملائكة فلتصلّين، والأشجار فلتثمرن، وثمار الجنّة فلتدلّين، ولآمرن ريحا من الرّياح الّتي تحت العرش فلتحملن جبالا من الكافور والمسك الأذفر فلتصيرن وقودا من غير النّار، فلتدخلن به.. ولا يكون بيني وبين روحه ستر فأقول له عند قبض روحه: مرحبا وأهلا بقدومك عليّ، إصعد بالكرامة والبشرى، الرّحمة والرّضوان، وجنّات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إنّ الله عنده أجر عظيم.. فلو رأيت الملائكة كيف يأخذ بها واحد ويعطيها الآخر)(1)

[الحديث: 317] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! إنّ أهل الآخرة لا يهنأهم الطّعام منذ عرفوا ربّهم، ولا تشغلهم مصيبة منذ عرفوا سيّئاتهم.. يبكون على خطاياهم.. يتعبون أنفسهم ولا يريحونها، وإنّ راحة أهل الجنّة في الموت، والآخرة مستراح العابدين.. مؤنسهم دموعهم الّتي تفيض على خدودهم، وجلوسهم مع الملائكة الّذين عن أيمانهم وعن شمائلهم، ومناجاتهم مع الجليل.. وإنّ أهل الآخرة قلوبهم في أجوافهم قد قرّحت، يقولون: متى نستريح من دار الفناء إلى دار البقاء)(2)

[الحديث: 318] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! هل تعرف ما للرّاهدين عندي في الآخرة؟.. قال: لا يا ربّ! قال: يبعث الخلق ويناقشون بالحساب وهم من ذلك آمنون... إنّ أدنى ما أعطى للرّاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلّها يفتحون أيّ باب شاؤوا.. ولأنعمنهم بألوان التّلذذ من كلامي، ولأجلسنهم في مقعد صدق، وأذكّرتهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدّنيا)(3)

(1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(2) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

الجلال والجمال الإلهي، ص100.

[الحديث: 319] مما ورد في وصية الله تعالَى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! وجوه الرّاهدين مصفرّة من تعب اللّيل وصوم النّهار.. وألسنتهم كلال إلّا من ذكر الله تعالى.. قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة ما يخالفون أهواءهم.. قد ضمّروا أنفسهم من كثرة صمتهم.. قد أعطوا الجهود من أنفسهم، لا من خوف نار ولا من شوق جنّة، ولكن ينظرون في ملكوت السّماوات والأرض، فيعلمون أنّ الله سبحانه وتعالى أهل العبادة، كأنّما ينظرون إلى من فوقها)(1)

[الحديث: 320] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! عليك بالورع، فإنّ الورع رأس الدّين ووسط الدّين وآخر الدّين.. إنّ الورع يقرّب العبد إلى الله تعالى.. يا أحمد! إنّ الورع كالشّنوف (2).. بين الحليّ، والخبز بين الطّعام.. إنّ الورع رأس الإيمان، وعماد الدّين.. إنّ الورع مثله كمثل السّفينة، فكما لا ينجو في البحر إلّا من كان فيها، كذلك لا ينجو الرّاهدون إلّا بالورع)(3)

[الحديث: 321] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! ما عرفنى عبد وخشع لي إلا وخشعت له.. يا أحمد! الورع يفتح على العبد أبواب العبادة، فيكرّم به عند الخلق ويصل به إلى الله عزّ وجلّ.. يا أحمد! عليك بالصّمت، فإنّ أعمر القلوب قلوب الصّالحين والصّامتين، وإنّ أخرب القلوب قلوب المتكلّمين

بما لا يعنيهم.. يا أحمد! إنّ العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها طلب الحلال فإذا طيّبت مطعمك ومشربك فأنت في حفظي وكنفي)(4)

(1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(2) الشنوف: جمع الشنف وهو ما علق في الأذن فما فوقها من الحلي.

(3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(4) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراّج.

الجلال والجمال الإلهي، ص101.

[الحديث: 322] سأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ربه سبحاَّنه ليلَّة المعراج فقال: يَا رَّبِّ! ما أولَ العبادة؟ قالَ: أوَّلَ الْعباَّدة الصّمت والصّوم.. قال: يا ربّ! وما ميراث الصوم؟ قال: الصّوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين.. فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف ِ أُصبح: بعُسر أُم بيسُر؟.. ۚ وَإِذا كَانُ العبدُ في حالةً الموت، يقوم على رأسه ملائكة، بيد كُلِّ ملكُ كأسُّ من ماء الكوثر، يُسقون روحه حتَّى تذهب سكرته ومرارته، ويبشِّرونه بالبشارة العظمي، ويقولون له: بت وطاب مثواك، إنَّك تقدم على العزيز الحكيم، الحبيب القريب.. فتطير الرّوح من أيدي الملائكة، فتصعد إلى الله تعالى، في أسرع من طرفة عين.. ثمّ يقال لها: كيف تركت الدّنيا؟.. فتقول: إلهي! وعزّتك وجلَّالك! لا علم لي بالدَّنياْ، أنا منذ خلِّقتني خائفة منك.. فيقولْ الله تُعالِّي: صدقت يا عبدي! كنت بجسدك في الدِّنيا وروحك معي، فأنتَ بعيني، سرِّك وعلانيتك، سل أعطك، وتمنّ عليّ فأكرمك، هذه جنّتي فتجنّح فيها وهذا جواري فاسكنه... فتقول الرّوح: إلهي! عرّفتني نِفسِك فاستغنيت بها عن جمَّيعُ خلقك، وعرَّتك وجُلالك! لُّو كَانْ رضاكُ في أنْ أقطع إربا إربا، وأقتلُ سِبعين قتلة بأشدِّ ما يقتل به النَّاس لكان رِضاك أحبُّ إليِّ.. إلهي! كيفٍ أعجب بنفسي؟ وأنا ذليل إن لم تكرَمني، وأنا مغلوب إنَ لم تنصّرنّي، وأنا ضعيف إن لَّم تَقَوَّني، وَأَنا ميَّت إَن لَم تحيني بذكرك، ولو لا يُسترك لافتضحتُ أَوّل مرّةً عُصيتَك.. إلهي! كيف لا أطّلب رضاك؟ وقد أكملُت عقلي حتَّى عرفتك، وعرفت الحقّ من الباطل، والأمر من النَّهي، والعلم مِن الجهل، والنُّور من الظُّلمة.. فِقال الله عزِّ وجلَّ: وعزَّتي وجلالي! لا أحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات.. كذلك أفعل بأحبّائي)(1)

[الحديث: 323] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! هل تدري أيّ عيش أهنأ؟ وأيّ حياة أبقى؟.. قال: اللهمّ! لا. قال: أمّا

<sup>(1)</sup> الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج. الجلال والجمال الإلهي، ص102.

العيش الهني ع، فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري، ولا ينسى نعمتي، ولا يجهل حقّي. يطلب رضاي في ليله ونهاره.. وأمّا الحياة الباقية، فهي الّتي يعمل صاحبها لنفسه، حتّى تهون عليه الدّنيا وتصغر في عينه، وتعظم الآخرة عنده، ويؤثر هواي على هواه، ويبتغي مرضاتي، ويعظّم حقّ عظمتي، ويذكر علمي به، ويراقبني باللّيل والنّهار عند كلّ سيّئة أو معصية، وينقّي قلبه عن كلّ ما أكره، ويبغض الشيطان ووسواسه، ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا وسبيلا.. فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّا، حتّى أجعل قلبه لي، وفراغه واشتغاله، وهمّه وحديثه، من النّعمة الّتي أنعمت بها على أهل محبّتي من خلقي... وأفتح عين قلبه وسمعه، حتّى يسمع بقلبه، وينظر أهل محبّتي من خلقي... وأضيّق عليه الدّنيا، وأبعّض إليه ما فيها من اللّدات.. وأحدّره من الدّنيا وما فيها كما يحدّر الرّاعي غنمه من مراتع الهلكة.. فإذا كان هكذا يفرّ من النّاس فرارا، وينقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار الشيطان إلى دار الرّحمان.. يا أحمد، ولأزيّنته بالهيبة والعظمة.. فهذا هو العيش الهني ء والحياة الباقية وهذا مقام الرّاضين)

[الحديث: 324] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (من عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال... أعرفه شكرا لا يخالطه النسيان.. ومحبّة لا يؤثر معها على محبّتي محبّة المخلوقين.. فإذا أحبّني أحببته.. وأفتح عين قلبه إلى جلالي، ولا أخفي عليه خاصّة خلقي.. وأناجيه في ظلم اللّيل ونور النّهار، حتّى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم.. وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي.. وأعرّفه السّر الذي سترته عن خلقي.. وألبسه الحياء حتّى يستحي منه الخلق كلهم.. ويمشي على الأرض مغفورا له.. وأجعل قلبه واعيا وبصيرا.. ولا أخفي عليه شيئاً من جنّة ولا نار.. وأعرّفه ما يمرّ على النّاس يوم القيامة من الهول والشّدة، وما أحاسب به.. الأغنياء والفقراء، والجيّال

(1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج. الجلال والجمال الإلهي، ص103.

والعلماء.. ولا يرى غمرة الموت، وظلَمة القبر واللَّحد، وهول المطَّلع.. ثمَّ أنصب له ميزانه، وأنشر ديوانه، ثمَّ أضع كتابه في يمينه، فيقرأه منشورا.. ثمَّ لا أجعل بيني وبينه ترجمانا.. فهذه صفات المحبِّين)(1)

[الحديث: 325] مماً ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! اجعل همّك همّا واحدا، فاجعل لسانك لسانا واحدا.. واجعل بدنك حيّا لا تغفل عنّي.. من يغفل عنّي لا أبالي بأيّ واد هلك)(2)

[الحديث: 326] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله على عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! ألم تدر لأيّ شي ء فصّلتك على سائر الأنبياء؟.. قال: اللهمّ! لا. قال: باليقين، وحسن الخلق، وسخاوة النّفس، ورحمة الخلق)(3)

[الحديث: 327] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! إنّ العبد إذا جاع بطنه، وحفظ لسانه، علمته الحكمة.. وإن كان كافرا تكون حكمته حجّة عليه ووبالا.. وإن كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا، وشفاء ورحمة.. فيعلم ما لم يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر.. فأوّل ما أبصّره عيوب نفسه، حتّى يشتغل بها عن عيوب غيره، وأبصّره دقائق العلم، حتّى لا يدخل عليه الشيطان)

(1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

(2) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراّج.

(3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراّج.

(4) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

الجلال والجمال الإلهي، ص104.

[الحديث: 328] مما ورد في وصية الله تعالَى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! ليس شي ء من العبادة أحبّ إليّ من الصّمت والصّوم.. فمن صام ولم يحفظ لسانه، كمن قام ولم يقرأ في صلاته، فأعطيه أجر القيام، ولم أعطه أجر العابدين)(1)

[الحديث: 329] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! هل تدري متى يكون العبد عابدا؟.. قال: لا يا ربّ! قال: إذا اجتمع فيه سبع خصال..: ورع يحجز عن المحارم.. وصمت يكفّه عمّا لا يعنيه.. وخوف يزداد كلّ يوم من بكائه.. وحياء يستحيي منّي في الخلاء.. وأكل ما لا بدّ منه.. ويبغض الدّنيا لبغضي لها.. ويحبّ الأخيار لحبّي إيّاهم)(2)

[الحديث: 330] مما ورد في وصية الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج: (يا أحمد! ليس كلّ من قال: أحبّ الله أحبّني.. حتّى يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقلّ ضحكا، وبخالف هواه، ويتّخذ المسجد بيتا، والعلم صاحبا، والزّهد جليسا، والعلماء أحبّاء، والفقراء رفقاء.. ويطلب رضاي، ويفرّ من العاصين فرارا، ويشغل بذكري اشتغالا، ويكثر التّسبيح دائما. ويكون بالوعد صادقا، وبالعهد وافيا، ويكون قلبه طاهرا، وفي الصّلاة زاكيا، وفي الفرائض مجتهدا، وفيما عندي من النّواب راغبا، ومن عذابي راهبا، وفي الربا وجليسا)(3)

ب ـ الأحاديث القدسية الموجهة للأمة:

- (1) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.
- (2) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.
- (3) الخصال: 1/ 7، فما بعدها، ضمن حديث المعراج.

الجلال والجمال الإلهي، ص105.

[الحديث: 331] قال رسول الله صُلَى الله عليه وآله وسلم: (إذا قال العبد: لا إله إلّا الله، يقول الله تعالى: اشهدوا سكّان سماواتي، أنّي قد غفرت لقائلها)(1)

[الحديث: 332] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي تألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟.. فإنّي قد غفرت لفلان.. وأحبطت عمل الثّاني بقوله: لا يغفر الله لفلان)(2)

[الحديث: 333] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين، ناداهم الله جلّ جلاله: يا أهل معصيتي!.. لولا من فيكم من المؤمنين، المتحابّين بجلالي، العامرين بصلواتهم أرضي ومساجدي، والمستغفرين بالأسحار خوفا منّي، لأنزلت عذابي.. ثمّ لا أبالي)(3)

[الحديث: 334] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (أ تدرون ما قال ربكم؟.. قال ربكم من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب.. وكافر بي ومؤمن بالكواكب.. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب.. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب)

الملائكة يمرّون على مجالس الذّكر، فيقفون على رؤوسهم، ويبكون الملائكة يمرّون على مجالس الذّكر، فيقفون على رؤوسهم، ويبكون لبكائهم، ويؤمّنون على دعائهم، وإذا صعدوا إلى السماء، يقول الله تعالى: ملائكتي! أين كنتم؟ وهو أعلم بهم، فيقولون: ربنا أنت أعلم، كنّا حضرنا مجلسا من مجالس الذّكر، فرأيناهم يسبّحونك، ويقدّسونك، ويستغفرونك، يخافون

الجلالُ والجمال الإلهي، ص106.

<sup>(1)</sup> التوحيد، موسوعة الكلمة: 1/ 32.

<sup>(2)</sup> المجالس، موسوعة الكلمة: 1/ 52.

<sup>(3)</sup> علل الشرائع، والأمالي، والمحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 74.

<sup>(4)</sup> الجواهر السنية، موسوعة الكلمة: 1/ 124.

نارك، ويرجون ثوابك. فيقُول سبحانُه: أَشهدكم أني قد غفرت لهم، وآمنتهم من ناري، وأوجبت لهم جنّتي، فيقولون: ربّنا! تعلم أنّ فيهم من لم

يذكرك. فيقول سبحانه: قد غفرت له بمجالسة أهل ذكري.. فإنّ الدّاكرين لا یشقی بهم جلیسهم)(1)

[الحديث: 336] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم، إلا ناداهِ الله تعالى: جلست إلى حبيبي؟..

وعزّتي وجلالي لأسكنتك الجنّة معه ولا أبالي)(2)

[الحديث: 337] قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: (إن اليتيم إذا بكي اهتز له العرَشَ، فيقول الله تعالى: مَن َهذا اَلَّذي أَبكُنَّ عبدي ٱلَّذي سلبته آبويه في صغره؟.. فو عرِّتي وجلالَي لا يسكته عبد مؤمن إلَّا أُوجبت له الجِّنَّة)(3)

[الحديث: 338] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من زار أِخاه في بيته، قال الله تعالى له: أنت ضيفي وزائري، عليّ قراك..

وقد أوجبت لك الجنّة، بحبّك إيّاه)(4)

[الحديث: 339] قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (يا علي! أوصيك بوصية- وذكر وصية- منها: يا علي! إن الله خلق الجنة من لبنتين: لَبنة من َذهب ولبنة من فضة، وجعل حيطًانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ وترابها الزعفران والمسك الأذفر. ثم قال لها: تَكُلُّمُي! فقَّالَت: لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الحَيِّ القِّيُّوم، قد سعد من يدخلُني، فقاْل الله: وعزتي

(1) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 142.

(2) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 148.

(3) ثواب الأعمال، ومن لا يحضره الفقيه، موسوعة الكلمة: 1/ 199.

(4) الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 228.

الجلال والجمال الإلهي، ص107.

وجلالي.. لا يدخلنّها مدمن خمر، ولا نمّام، ولا ديّوث، ولا شرطيّ، ولا مخنَّث، ولا نبَّاش، ولا عشَّار، ولا قاطع رحم، ولا قدريِّ. (1ٍ)

[الحديث: 340] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من يوم يُمر إِلَّا والباري عرِّ وَجلِّ يَناُدي: عبدي! ما أنصَفتِنيِّ.. آذكركَ وتنسيّ ذكِري، وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري، وأرزقكِ من خزائني، وإَمرك لتتصدّق لوجهي، فلا تطِيعني، وأفتح عليكِ أبواب الرّزق، واستقرضك من مالي فتجبهني، وأذهب عنكَ البلاء، وأنت مَعتكف عُلَى فُعل الخُطايا، يا ابن آدُم! ما يُكُون جُوابك لي غدا إذا أُجبتُني)(2)

[الحديث: 41ً3] قال رسول الله صلَّى الله علِيه وآله وسلم: (إن الله تعالى يرسِل ملكا ينزل في كل ليلة ينادي: يا أبناء العشرين! جدّوا واجتهدوا، ويا أبناء الثِّلاثين ِ! لا تغرِّنَّكم الحياة الدُّنيا، ويا أِبناء الأُربِّعين! ما أُعددتُم للقاء ربّكِم، ويا أبناء الخمسين! أتاكم النّذير، وبا أبناء السّنّين! إزرع آن حصاده، وياً أبناء السّبعين! نودي لكم فأجيبوا، ويا أبناء التّمانين! أتتُكُمُ السّاعة وأنتم غافلون.. لولا عباد ركّع، ورجال خشّع، وصبيان رضّع، وأنعام ربّع، لصبّ عليكم العذاب صبّا)(3)

الحديث: 342] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى يقول لملائكته: إذا هم عبد بالحسنة، فاكتبوها له حسنة، وإن هو عملها، فاكتبوها له عشر أمثالها.. وإذا هم عبد بالسّيّئة فعملها، فاكتبوها له واحدة، وإن هو تركها فاكتبوها له حسنة)(4)

- (1) من لا يحضره الفقيه، موسوعة الكلمة: 1/ 231.
  - (2) إرشاد القلوب، موسوعة الكُلمة: 1/ 317.
  - (3) أِرْشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 322.
    - (4) كنز الفوائد، موسوعة الكلمة: 1/ 324.

الجلال والجمال الإلهي، ص108.

[الحديث: 343] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (يعذب الله اللسان عذابا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي رب! عذبتني عذابا لم تعذّب به شيئا؟ فيقول الله: خرجت منك كلمة، فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدّم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام.. وعرّتي لأعدّبنك عذابا لا أعدّب به شيئا من جوارحك) (1)

[الحديث: 344] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن ربي أخبرني فقال: وعرّتي وجلالي! ما أدرك العاملون درك البكاء عندي شيئا.. وإنّي لأبني لهم- في الرّفيع الأعلى- قصرا لا يشاركهم فيه غيرهم) (2)

[الحديث: 345] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ العبد إذا تخلّى بسيّده في جوف الليل وناجاه، أثبت الله النور في قلبه، فإذا قال: يا ربّ! ناداه الجليل جلّ جلاله: لبيّك عبدي.. سلني أعطك، وتوكّل عليّ أكفك، ثمّ يقول لملائكته: ملائكتي! انظروا إلى عبدي.. فقد تخلّى بي في جوف اللّيل المظلم، والبطّالون لاهون، والغافلون نيام.. إشهدوا أنّي قد غفرت له)(3)

[الحديث: 346] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة، في الثلث الأخير، وليلة الجمعة من أول الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟.. هل من تأثب فأتوب عليه.. هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشرّ أقصر، فلا يزال ينادي بذلك، حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر، عاد إلى محله من ملكوت السماء.

<sup>(1)</sup> الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 327.

<sup>(2)</sup> عدة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 329.

(3) الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 258.

ألجلال والجمال الإلهي، ص109.

وفي رواية: (إذا كان آخر الليل، يقول الله سبحانه: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟)(1)

[الحديث: 347] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ الله تعالى، وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين. وأخبرني جيريل، عن الله تعالى، أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدّعاء لأحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه) (2)

## 3 ـ الأحاديث القدسية الواردة في أحاديث المعاد:

[الحديث: 348] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا.. هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟)(3)

[الحديث: 349] قال رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ينادى يوم القيامة: وعرّتي وجلالي.. لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كفّ بكفّ، ولو مسحة بكفّ، ونطحة ما بين الشّاة القرناء، إلى الشّاة العجماء)(4)

[الحديث: 1350] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ينادى يوم القيامة: يا أمّة محمّد! ما كان لي قبلكم، فقد وهبته لكم.. وقد بقيت التّبعات بينكم، فتواهبوها.. وادخلوا الجنّة برحمتي)(5)

الجلال والجمال الإلهي، ص110.

[الحديث: 351] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله عزّ وجلّ للعلماء، يوم القيامة: إنّي لم أجعل علمي وحلمي فيكم، إلّا وأنا أريد أن أغفر لكم، على ما كان منكم، ولا أبالي)(1)

[الحديث: 252] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤمر برجال إلى النار، فيقول الله جل جلاله لمالك: قل للنّار: لا تحرق لهم أقداما فقد كانوا يمشون إلى المساجد.. ولا تحرق لهم فروجا فقد كانوا يسبغون الوضوء.. ولا تحرق لهم أيديا فقد كانوا يرفعونها بالدّعاء.. ولا تحرق لهم ألسنا فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن، فيقول لهم خازن النار: ما كان حالكم؟ فيقولون: كنّا نعمل لغير الله تعالى، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له)(2)

<sup>(1)</sup> الأمالي، موسوعة الكلمة: 1/ 283.

<sup>(2)</sup> المحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 287.

<sup>(3)</sup> عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 35.

<sup>(4)</sup> المحاسن، موسوعة الكلمة: 1/ 44.

<sup>(5)</sup> عدّة الداعي، موسوعة الكلمة: 1/ 53.

[الحديث: 353] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقسم ربي: لا يشرب عبد لي خمرا في الدّنيا، إلّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم، معذّبا بعد أو مغفورا له.. ولا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو مملوكا، إلّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم، يوم القيامة، معذّبا بعد أو مغفورا له)(3)

[الحديث: 354] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة، يقول الجبّار جلّ جلاله: أنا الله لا إله إلّا أنا الحكم العدل الذي لا يجور.. اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي.. لا يظلم اليوم أحد.. اليوم آخذ للضّعيف من القويّ بحقّه ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسّيّئات وأثيب على الهبات... ولا يجوز هذه العقبة عندي ظالم ولأحد من عبادي عنده مظلمة إلّا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها وآخذ بها عند الحساب.. فتلازموا أيّها الخلائق.. واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدّنيا.. وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي

(1) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، موسوعة الكلمة: 1/1.14

(2) عقاب الأعمال، وعلل الشرائع، موسوعة الكلمة: 1/ 237.

(3) الكافي، موسوعة الكلمة: أ/ 241.

الجلال والجمال الإلهي، ص111.

شهيدا... أنا الوهّاب.. إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم.. فيعفون إلا القليل. فيقول الله تعالى: لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم.. ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب.. أيّها النّاس استعدّوا للحساب)(1)

[الحديث: 355] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم القيامة، جي ء بعبد فيؤمر به إلى النار، فيلتفت، فيقول الله تعالى: ردّوه. فلما أتي به، قال له: عبدي! لم التفتّ؟ فيقول: يا ربّ! ما كان ظني بك هذا، فيقول الله تعالى: وما كان ظنّك؟ فيقول: يا ربّ! إن ظني بك أن تغفر لي، وتسكنني- برحمتك- جنتك. فيقول الله: يا ملائكتي!.. وعرّتي وجلالي، والائي وبلائي.. ما ظنّ بي هذا ساعة من خير قطّ.. ولو ظنّ بي ساعة من خير، ما روّعته بالنّار.. أجيزوا له كذبه.. وأدخلوه الجنّة)(2)

[الحديث: 356] قال الإمام الصادق: (إن الله يقول يوم القيامة لفقراء المؤمنين: وعزّتي وجلالي.. ما أفقرتكم في الدّنيا من هوانكم عليّ ولكن لما هو خير لكم.. ولترون ما أصنع بكم اليوم.. فمن زوّد أحدا منكم في دار الدّنيا معروفا، فخذوا بيده اليوم، فأدخلوه الجنّة، فيقول رجل منهم: يا رب! إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم، فلبسوا الثياب الليّنة، وأكلوا الطعام، وسكنوا الدور، وركبوا المشهور من الدواب، فأعطني مثل ما

أعطيتهم. فيقول تبارك وتعالى: لك ولكلّ عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدّنيا، منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدّنيا سبعون ضعفا)(3)

(1) الأمالي، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 43.

(2) ثواب الأعمال، موسوعة الكلمة: 1/ 76.

(3) إرشاد القلوب، والكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 194.

الجلال والجمال الإلهي، ص112.

[الحديث: 357] قال الإمام الصادق: (نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصف له جهنم وعذابها، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى جبريل، فأوحى الله إليهما: قد آمنتكما من أن تذنبا ذنبا تستحقّان به التّار، ولكن هكذا كونا)(1)

(1) إرشاد القلوب، موسوعة الكلمة: 1/ 329. الجلال والجمال الإلهي، ص113. الفصل الثاني

الجمال والجلال الإلهي في الأحاديث النبوية

نتناول في هذا الفُصلُ الأحادينُ الواردة في المصادر الإسلامية ـ السنية والشيعية ـ حول جلال الله وجماله، باستثناء الأحاديث القدسية التي أوردناها في الفصل السابق، والتي تدخل أصلا ضمن الأحاديث النبوية.

وبما أن الأحاديث الواردة في هذا الباب، فيها المحكم والمتشابه، والمقبول والمردود؛ فقد قسمنا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

الْأُول: حولَ الأحاديث المحكمة في الجمال والجلال الإلهي، وهي تلك التي وردت بصيغة التقرير والتحقيق إما من باب البيان والتعريف، أو من باب الثناء والتمجيد والذي عادة يذكر في الأذكار والأدعية والمناجيات.

الثاني: حول الأحاديث المتشابهة، وهي تلك التي اختلفت الأمة في فهمها؛ فمنهم من فوض علمها إلى الله مع تنزيهه عن مقتضياتها الحسية، وهم [المفوضة]، ومنهم من أولها بناء على لغة العرب، وهم [المؤولة]، ومنهم من أثبتها الحسية التي تقتضي التجسيم، وهم الذين يطلقون على أنفسهم [المثبتة]، ويطلق عليهم غيرهم من المنزهة لقب المجسمة]

الثالث: حول الأحاديث المردودة، وهي الأحاديث التي يصعب تأويلها بناء على غلبة الحس والجسمية والتشبيه عليها.. ولذلك كان الأورع ردها، لا ردا كاملا، وإنما رد الرواية التي وردت بها، باعتبارها تقتضي التجسيم، وربما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها، وتدخل الرواة في تحريف ألفاظها، كما ذكرنا ذلك سابقا.

أولا ـ الأحاديث المحكمة حول الجمال والجلال الإلهي

وهي أحاديث كثيرة موافقة للقرآن الكريم، ولكثرتها وتوزعها على الأبوابِ المختلفة، سنقتصر منها على نوعين من الأحاديث:

الأول: تلك التي وردت من باب البيان والتعريف والتعليم.

الجلال والجمال الإلهي، ص114.

الثاني: تلك التي وردت من باب باب الثناء والتمجيد والذي عادة يذكر في الأذكار والأدعية والمناجيات.

وقد ذُكَرنا في كلا المبحثين ما ورد في مصادر الفريقين: السنة والشيعة.

1 ـ ما ورد بصيغة البيان والتعريف:

وهي الأَحَاديث التي يقصد منها أصالة التعريف بالله تعالى، وصيغت بصيغة محكمة لا تحتمل التأويل، وقد قسمناها بحسب مصادرها إلى قسمين:

اً ـُ ما ورد في المصادر السنية:

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية في التعريف بالله تعالى: [الحديث: 358] سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)، فقال: (والذي نفسى بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى)(1)

[الحديث: 359] سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول في صلاته: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تدرون بم دعا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى)(2)

(1) أبو داود (1494)، والترمذي (3475)

(2) أَبُو دَاوُد (1495) والترمُذي (3544)، والنسائي (3/ 52)

الجلال والجمال الإلهي، ص115.

[الحديث: 360] قال رسول الله صَلَيَ الله عليه وآله وسلم: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين {وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 163]، وفاتحة سورة آل عمران {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 1، 2])(1)

[الحديث: 361] قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (علمني اسم الله، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى)، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه

وما لم أعلم، وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، فقال: (والله إنه لفي هذه الأسماء)(2)

[الحديث: 362] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث، البقرة وآل عمران وطه)(3)

[الحديث: 363] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت)(4)

[الحديث: 364] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟)، ثم قال: (اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني)، ثم قال: (إنه لفي الأسماء التي دعوت بها)(5)

- (1) أبو داود (1496)، والترمذي (3478) وابن ماجه (3855)
  - (2) الطبراني في الأوسط (514)
    - (3) ابن ماجه (3856)
    - (4) سنن ابن ماجه (3859)
    - (5) سنن ابن ماجه (3859)

الجلال والجمال الإلهي، ص116.

[الحديث: 365] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة، والله وتر يجب الوتر)(1)

[الحديث: 366] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور)(2)

[الحديث: 367] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنة: الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الرشيد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي

(1) البخاري (2736)، ومسلم (2677)

(2) الترمذي (3507) وأبن مأجه (3861)

الجلال والجمال الإلهي، ص117.

الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الناظر السامع المعطي المانع المحيي المميت الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا)، قال: زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسني)(1)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

[الحديث: 368] سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد صف لي ربك. فقال: (إنّ الخالق لا يوصف إلّا بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به؟ جلّا عمّا يصفه الواصفون، ناء في قربه، وقريب في نأيه، كيّف الكيفيّة فلا يقال له كيف؟ وأيّن الأين فلا يقال له أين؟ فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)(2)

[الحديث: 369] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ الله لا يطاع جبرا، ولا يعصى مغلوبا، ولم يهمل العباد من المملكة، ولكنه القادر على ما أقدرهم عليه، والمالك لما ملّكهم إيّاه، فإنّ العباد إن ائتمروا بطاعة الله لم يكن منها مانع، ولا عنها صادّ، وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل، وليس من شاء أن يحول بينك وبين شيء ولم يفعله، فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه)(3)

<sup>(1)</sup> الترمذي (3507) وابن ماجه (3861)

<sup>(2)</sup> بحار الأنوار (36/ 28ُ3)

(3) بحار الأنوار (77/ 142)

الجلال والجمال الإلهي، ص118.

[الحديث: 370] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما، مائة إلّا واحداً، من أحصاها دخل الجنّة وهي: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأوّل، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلي، الأعلى، الباقي، البديع، البارئ، الأكرم، الظاهر، الباطن، الحيّ، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، الحسيب، الحميد، الحفي، الربّ، الرحمن، الرحيم، الذارئ، الرزّاق، الرقيب، الرؤوف، الرائي، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، السيّد، السبّوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العَفُوّ، الغفور، الغني، الغياث، الفاطر، الفرد، الفيّاح، الفالق، القديم، الملك، القدّوس، القوي، القريب، القيّوم، القابض، الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، المولى، الميّان، المحيط، المؤمن، المولى، الماسط، الورّن، الورّن، الوارث، الوارث، الوارث، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفي، الوكيل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجليل، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديّان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي) (1)

2 ـ ما ورد بصيغة الثناء والتمجيد:

آ ـ ما ورد في المصادر السنية:

[الحديث: 371] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دعوة ذي النون إذا دعا في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعال بها أحد قط إلا استجيب له)(2)

[الحديث: 372] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان من دعاء داود يقول: (اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص119.

[الحديث: 373] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن دعاء قوم يونس يا حي يا قيوم يا حي حين لا حي يا محي يا مميت يا ذا الجلال والإكرام)(1)

[الحديث: 374] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم إني اسألك

<sup>(1)</sup> التوحيد للصدوق، ص ??4، ح ?.

<sup>(2)</sup> أحمَد (1/ 170)، والترمذي (3505)

<sup>(3)</sup> الترمذي (3490)

إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضا بما قسمت لي، قال: فأوحى الله إليه يا آدم قد قبلت توبتك، وغفرت لك ذنبك، ولن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه وكفيته المهم من أمره، وزجرت عنه الشيطان، واتجرت له من وراء كل تاجر، وأقبلت إليه الدنيا وهي راغمة وإن لم يردها)(2)

الحديث: 375] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا المكم الكلمات التي تكلم بها موسى حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟)، قبل: بلى يا رسول الله، قال: (قولوا: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى

وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالّله العلي العظيم)(3) ۗ

الحديث: 376] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (رب اعني علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا،

(1) الترمذي (3490)

(2) الطّبراني في الأوسط (5974)

(3) الطبراني في الأوسط (3394)، والصغير (339)

الجلال والجمال الإلهي، ص120.

رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأُجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لسان واهد قلبي، وأسلل سخيمة صدري)(1)

[الحديث: 377] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون)(2)

[الحديث: 378] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب)(3)

[الحديث: 379] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب القبر، وفتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا ما سأل محمد ربه، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، واسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين، اللهم إني أسألك الجنة،

اللهم إني أسألك خير ما أفعل وخير ما أعمل، وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري،

- (1) أبو داود (1510)، والترمذي (3551)، وابن ماجه (3830)
  - (2) البخاري (7383)، ومسلم (2717)
    - (3) الترمذي (3491)

الجلال والجمال الإلهي، ص121.

وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحفظ فُرجي، وتنور قلبي، وتغفر ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة أمين، اللهم نجني من النار)(1)

الحديث: 380] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم طهرني من الذنوب اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)(2)

َ [الحديث: 381] دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب، فقال: (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم)(3)

[الجديث: 382] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)(4)

ُ الله عليه وآله وسلم: (اللهم في الله عليه وآله وسلم: (اللهم في اللهم واغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك)(5)

ُ [الحديث: 38ُ4] قالُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت

- (1) الطبراني في الأوسط (6218)
  - (2) النسائي (1/ 198)
- (3) البخاري (6392)، ومسلم (1742)
  - (4) مالك (1/ 190)
    - (5) مالك (1/ 86)

الجلال والجمال الإلهي، ص122.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر)(1)

الحديث: <mark>ُ385]</mark> قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ

بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا)(2)

[الحديث: 386] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك)(3)

[الحديث: 387] كان رسول الله إذا خاف من قوم قال: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم)(4)

[الحديث: 388] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)(5)

- (1) إبن ماجه (3831)
- (2) أحمد (6/ 147)، وابن ماجه (3846)
  - (3) مسلم (2839)، وأبو داود (1545)
  - (4) أبو داود (1537)، وأحمد (4/ 414)
    - (5) مالُك (2/ 725)

الجلال والجمال الإلهي، ص123.

[الحديث: 389] قال رسول الله صُلَّى الله عليه وآله وسلم: (إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من شر فلان ابن فلان، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إليه غيرك)(1)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:

مًا ورد مَنِّ الثنأء المطلقَ على الله تعالى:

[الحديث: 390] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه: (الحمد لله الذي كان في أوليّته وحدانيّا، وفي أزليّته متعظما بالإلهيّة، متكبّرا بكبريائه وجبروته، ابتدأ ما ابتدع، وأنشأ ما خلق على غير مثال كان سبق لشي ء ممّا خلق، ربّنا القديم بلطف ربوبيّته، وبعلم خبره فتق، وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق، وبنور الإصباح فلق، فلا مبدّل لخلقه، ولا مغيّر لصنعه، ولا معمّب لحكمه، ولا رادٌ لأمره، ولا مستراح عن دعوته، ولا زوال لملكه، ولا انقطاع لمدّته، وهو الكينون أوّلا، والدّيموم أبدا، المحتجب بنوره دون خلقه، في الأفق الطامح، والعزّ الشامخ، والملك الباذخ، فوق كلّ شيء علا، ومن كلّ شيء دنا، فتجلّى لخلقه من غير أن

يكون يرى، وهو بالمنظر الأعلى، فأحب الاختصاص بالتوحيد، إذ احتجب بنوره، وسما في علوه، واستتر عن خلقه، وبعث إليهم الرّسل لتكون له الحجّة البالغة على خلقه، ويكون رسله إليهم شهداء عليهم، وابتعث فيهم النبيّين مبشّرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيا من حيّ عن بيّنة، وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيّته بعد ما أنكروا، ويوحّدوه بالإلهيّة بعد ما عندوا)(2)

(1) الطبراني في الكبير (9795)

(2) بحار اَلأَنُوارِ (4/ 287)

الجلال والجمال الإلهي، ص124.

[الحديث: 391] أتى جبريل النبي صلى الله عليه وأله وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السّلام، ويقول لك: إذا أردت أن تعبدني يوما وليلة حقّ عبادتُي فَارِفِع يَديك وقل: (اللهُمّ لك الْحمدُ حمدا خالدا مُع جُلودُك، ولكّ الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء له دون رضاك... اللهمّ لك الجمد كلَّه، ولك المنّ كلّه، ولك الفخر كله، ولك اَلنّورَ كلّه، ولك العزّة كلّها، ولك الجروت كلّها، ولك الجبروت كلّها، ولك الله الكنيا كلّها، ولك التنيا كلّها، ولكنا كلّها اللَّيل والنَّهار كله، ولك الخلق كلُّه، وبيدكِ الخير كلُّه، وإليك يرجع الأمر كلُّه علانيته وسرّه.. اللهُمّ لك الحمد حمدا أبدا، أنت حسن البلاء جليل النَّناء، واسع النَّعماء، عدل القضاء، جزيل العطاء، حسن الآلاء، إله في الأرض وإله في السّماء.. اللهمّ لك الحمد َفي السّبع السُّدَاد، ولك َ الحمد في ٱلأرضَ المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في اللَّيلَ إذا يغشى، ولك الحمدَ في النَّهارِ إذَّا تجلى، ولكَ الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني واْلقَرآن العظيم... وسبحان الله وبحمده، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسّموات مطويّات ٍبيمينه، سبحانه وتعالى عمّا يشركون.. سبحان الله العظيم وبحمده، كِلِّ شي ء هالك َ إِلَّا وجههِ.. سبحانَّكَ ربِّنا وتُعاليت وتقدّست، خلقت کلّ شي ۽ بقدرتك، وقُهرتُ کُلّ شي ء بعرّتك، وغلبُت کلّ شي ء بقوّتك، وابتدعت كَلّ شي ء بحكَمْتكَ وعلمك، وبعثتَ الرّسَل بكتبك، وهديت الصّالحين بإذنك، وأيَّدت المؤمنينَ بنصركَ، وقهرَت الخلق بُسلَطانك.. لا إِلَهُ إِلَّا أَنت وحدَّكَ لا شريكَ لكَّ، لا يعبدُ غيركَ، ولا يسأل إلَّا إيَّاك، ولا يرغب إلَّا إليك، أنت موضع شكوانا ومنتهي رغبتنا وإلهنا ومليكنا) **(1)** 

ما ورد ضمن الأدعية الطويلة:

<sup>(1)</sup> الكافي، موسوعة الكلمة: 1/ 291. الجلال والجمال الإلهي، ص125.

بناء على أننا سنذكر الكثير من الأدعية في الجزء الخاص بها، فقد اكتفينا منها بالدعائين التاليين، لاشتمالهما على الكثير من الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى:

## دعاء الجوشن الكبير:

وهو مروي عن الإمام السجاد، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد فيه الكثير من الفضائل، ولعل أهمها بالنسبة لنا في هذا الكتاب هو ما ذكره من التعريف بالله تعالى وأسمائه الحسنى، وقد روي عن الإمام الحسين في هذا عن أبيه قوله: (أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أكتبه على كفنه، وأن أعلمه أهلي وأحثهم عليه، وهو ألف اسم وفيه الاسم الأعظم)(1)

وقد قمنا هنا بتقسيم هذا الدعاء إلى مائة حديث، كل حديث يحتوي على عشرة أسماء من أسماء الله تعالى، وينتهي كل حديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب)، وكأن الداعي يتحصن بهذه الأسماء جميعا من عقاب الله تعالى.

وهذه أقسام الحديث:

[الحديث: 392] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا ألله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا مقيم، يا عظيم، يا قديم، يا عليم، يا حليم، يا حكيم، سبحانك، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصناً من النار، يا رب)(2)

ُ [الحديث: 393] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطى المسألات،

(1) رواه الكفعمي في هامش المصباح: 246.

(2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص126.

يا قابلِ التوبات، يا سامع الاصوات، يًا عالم الخفيات، يا دافع البليات، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1ٍ)

[الحديث: 394] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

َ [الحديث: 395] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من له العزة والجمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشي السحاب الثقال، يا من هو

شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 396] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك بإسمك، يا حنان، يا منان، يا ديان، يا برهان، يا سلطان، يا رضوأن، يا غفران، يا سبحان، يا مستعان، يا ذا المن والبيان، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 397] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوِّشنِّ الكبيرِ، البلد الأمين، ص 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص127.

شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 398] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الاسارى، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 399] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 400] من أدعية رسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا مانع، يا دافع، يا رافع، يا صانع، يا نافع، يا سامع، يا جامع، يا شافع، يا واسع، يا موسع، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 401] من أَدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل

مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب،

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص128.

يا ملجاً كل مطرود، يا لا إِلَه إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 402] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا وليي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب) (2)

[الحديث: 403] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علا م الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 404] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا جليل، يا جميل، يا وكيل، يا كفيل، يا دليل، يا قبيل (4)، يا مديل، يا منيل، يا مقيل، يا محيل (5)، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(6)

الجلال والجمال الإلهي، ص129.

[الحديث: 405] من أُدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوّش الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> مِن دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> أيّ الكفيل.

<sup>(5)</sup> أيّ مُعْطِي الحَوْل، يعني مُعطي الِقوَّة والاستطاعة.

<sup>(6)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

ملجاً العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 406] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا الجود والاحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الامن والامان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرجمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

الحديث: 407] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من هو رب كل شي، يا من هو إله كل شي، يا من هو خالق كل شي، يا من هو صانع كل شي، يا من هو قبل كل شي، يا من هو بعد كل شي، يا من هو فوق كل شي، يا من هو قادرٌ على كل من هو فوق كل شي، يا من هو قادرٌ على كل شي، يا من هو يبقى ويفنى كل شي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 408] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك، يا مؤمن، يا مهيمن، يا مكون، يا ملقن، يا مبين، يا مهون، يا ممكن، يا مزين، يا معلن، يا مقسم، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

الجلال والجمال الإلهي، ص130.

[الحديث: 409] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من هو في ملكه مقيمٌ، يا من هو في سلطانه قديمٌ، يا من هو في جلاله عظيمٌ، يا من هو على عباده رحيمٌ، يا من هو بكل شيء عليمٌ، يا من هو بمن عصاه حليمٌ، يا من هو بمن رجاه كريمٌ، يا من هو في صنعه حكيمٌ، يا من هو في حكمته لطيفٌ، يا من هو في لطفه قديمٌ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 410] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لايرجى إلا فضله، يا من لايسال إلا عفوه، يا من لاينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لاسلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحدٌ مثله، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

[الحديث: 411] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

الحديث: 412] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا علي، يا وفي، يا غني، يا ملي، يا حفي، يا رضي، يا زكي، يا بدي، يا قوي، يا ولي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

(1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

(2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

(3) من دعاء الجوّشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

(4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص131.

[الحديث: 413] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

الحديث: 414] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [الحديث: 414] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعه، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العظمة المنيعة، يا لا الظاهرة، يا ذا الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

الله عليه وآله وسلم: والحديث: 415] من أدعية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيى الاموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 416] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا مصور، يا مقدر، يا مدبر، يا مطهر، يا منور، يا ميسر، يا مبشر، يا منذر، يا مقدم، يا مؤخر، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

ُ [الحديث: 41ُ7] من أُدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام،

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوّشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجّلال والجمال الإلهي، ص132.

يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 418] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الاكرمين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 419] من أدعية رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له)(3)

[الحديث: 420] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا عاصم، يا قائم، يا دائم، يا عالم، يا عالم، يا عالم، يا عالم، يا قاسم، يا قابض، يا باسط، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 421] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين

الجلال والجمال الإلهي، ص133.

من استعانه، يا مغيث من استغاّثه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رِب)(1)

َ [الحديث: 422] من أُدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 423] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد، يا واحد، يا شاهد، يا ماجد، يا حامد، يا راشد، يا باعث، يا وارث، يا ضار، يا نافع، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 424] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 425] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب،

الجلال والجمال الإلهي، ص134.

يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 426] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في عليه، يا من هو في علي، يا من هو في عليه، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 427] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا كافي، يا شافي، يا وافي، يا معافي، يا هادي، يا داعي، يا قاضي، يا راضي، يا عالي، يا باقي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

َ [الحديث: 428] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من كل شيء خاصعٌ له، يا من كل شيء كائنٌ له، يا من كل شيء كائنٌ له، يا من كل شيء خائفٌ منه، يا من كل شيء خائفٌ إليه، يا

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوِّشنِّ الكبيرِ، البلد الأمينَ، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوّشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

من كل شيء هالكّ إلا وجهه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

الحديث: 429] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لامفر إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لامنجى منه إلا إليه، يا من لايرغب إلا إليه، يا من

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوّش الكبيرُ، البلد الأِمينُ، ص 346.
- (3) من دعاء الجوّش الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص135.

لاحول ولاقوة إلا به، يا من لايستعان إلا به، يا من لايتوكل إلا عليه، يا من لايرجى إلا هو، يا من لايعبد إلا هو، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رِب)(1)

[الحديث: 430] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصناً من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 431] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا غافر، يا ساتر، يا قادر، يا قاهر، يا فاطر، يا كاسر، يا جابر، يا ذاكر، يا ناظر، يا ناصر، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 432] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذالغرقي، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والانثى، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

الله عليه والله والبحر سبيله، يا من في الآيات الله الله والله وال

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوس الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص136.

القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوّث، خلصنا من النار، يا رب (1)

[الحديث: 435] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 435] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا حبيب، يا طبيب، يا قريب، يا رقيب، يا حسيب، يا مهيب، يا مثيب، يا مجيب، يا خبير، يا بصير، يا لا إله إلا أنت،

الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 436] من أدعية رسول الله صلى إلله عليه وآله وسلم: (ِيا أقرب من كل قريب، يا أحب مَن كل حبيب، يا أبصر من كلّ بصّبِر، يَا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كُلَّ قوي، يا أَغنِي من كل غُني، يا أُجُود من كُلُّ جواَّد، يا أَرأُفُ من كُلّ رؤوف، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

(1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص137.

[الحديث: 437] من أدعية رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: (یا غالبا غیر مغلوب، یا صانعا غیر مصنوع، یا خالقا غیر مخلوق، یا مالکا غیر مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصناً من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 438] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، يا نورا ليس كمثله نورٌ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من

النار، یا رب)(2)

[الحديث: 439] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من عطاؤه شريفٌ، يا من فعله لطيفٌ، يا من لطفه مقيمٌ، يًا من إحسانه قديمٌ، يا من قوله حق، يا من وعده صدقٌ، َيا من عفوه فضلٌ، ياً من عذابه عدلٌ، يا من ذكره حلوٌ، يا من فضله عميمٌ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصناً من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 440] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا مسهل، يا مفصل، يا مبدل، يا منزل، يا منول، يا مفضل، يا مجزل، يا ممهل، يا مجمل، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 441] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولايخلق، يا من يهدي ولايهدى، يا من يحيى ولا يحيى، يا من يسأل

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (2) منّ دعاء الجوّشنّ الكبيرَ، البلد الأِمينَ، صّ 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص138.

ولايسال، يا من يطعم ولأيطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يقضي ولا يقضي ولا يقضي ولا يقضي ولا يقضي ولا يقضي ولا يكن له كفوا أحدُ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 442] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم المولى، يا المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)

[الحديث: 443] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 444] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا ربنا، يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا ناصرنا، يا حافظنا، يا دليلنا، يا معيننا، يا حبيبنا، يا طبيبنا، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 445] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رب النبيين والابرار، يا رب الصديقين والاخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والاشجار، يا رب الصحاري والقفار، يا رب البراري

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوّشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص139.

والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والاسرار، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 446] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لاتحصي العباد نعمه، يا من لاتبلغ الخلائق شكره، يا من لاتدرك الافهام جلاله، يا من لاتنال الأوهام كنهه، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلاعطاؤه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 447] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الأبات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء العرش يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 448] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا عفو، يا غفور، يا صبور، يا شكور، يا رؤوف، يا عطوف، يا مسؤول، يا ودود، يا سبوح، يا قدوس، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

ُ [الحديث: 449] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في

الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يُعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص140.

تصرف في الخلائق قدرته، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 450] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا حبيب من لاحبيب له، يا طبيب من لا طبيب من لا مجيب من لا شفيق من لا شفيق له، يا مغيث من لا رفيق له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب له، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 451] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا كافي من استكلاه، يا هادي من استهداه، يا كالي من استكلاه، يا راعي من استرعاه، يا شافي من استشفاه، يا قاضي من استقضاه، يا مغني من استغناه، يا موفي من استوفاه، يا مقوي من استقواه، يا ولي من استولاه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 452] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا خالق، يا رازق، يا ناطق، يا فاتق، يا فاتق، يا راتق، يا سابق، يا سامق، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 453] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولاولدا، يا من ليس له شريكٌ في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 454] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لايبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الاجودين، يا لا إله إلا ألت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 455] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بديع

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص141.

السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

الحديث: 456] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا ستار، يا غفار، يا قهار، يا جبار، يا صبار، يا بار، يا مختار، يا فتاح، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

(1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

(2) من دعاء الجوّش الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(3) من دعاء الجوّش الكبيرُ، البلد الأمينُ، ص 346.

(4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص142.

[الحديث: 457] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب) (1)

الحديث: 458] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لاتنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لامعقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 459] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الاشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص143.

[الحديث: 460] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا سميع، يا شفيع، يا رفيع، يا منيع، يا سريع، يا بديع، يا كبير، يا قدير، يا خبير، يا مجير، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 461] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لايحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لاتأخذه سنةٌ ولانومٌ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 462] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من له ذكرٌ لاينسى، يا من له نورٌ لا يطفى، يا من له نعمٌ لا تعد، يا من له ملكٌ لا يزول، يا من له ثناءٌ لا يحصى، يا من له جلالٌ لا يكيف، يا من له كمالٌ لا يدرك، يا من له قضاءٌ لا يرد، يا من له صفاحٌ لا تبدل، يا من له نعوحٌ لا تغير، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

الحديث: 463] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللآجئين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين، يا لا إله إلا ألت، الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

الجلال والجمال الإلهي، ص144.

[الحديث: 464] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا شفيق، يا رفيق، يا حفيظ، يا محيط، يا مقيت، يا مغيث، يا معز، يا مذل، يا مبدي، يا معيد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 465] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من هو أحدٌ بلا ضد، يا من هو فردٌ بلا ند، يا من هو صمدٌ بلا عيب، يا من هو وترٌ بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيرٌ بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملكٌ بلا عزل، يا من هو موصوفٌ بلا شبيه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوِّشنِّ الكبيرِ، البلد الأمينَ، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

[الحديث: 466] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فورٌ للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاهٌ للمطيعين، يا من بابه مفتوحٌ للطالبين، يا من سبيله واضحٌ للمنيبين، يا من آياته برهانٌ للناظرين، يا من كتابه تذكرهٌ للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريبٌ من المحسنين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب) (3)

ُ [الحديث: 467] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تعدست أسماؤه، يا من يدوم

(1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص145.

بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لاتحصى آلاؤه، يا من لا تعدى الغوث، خلصنا من لا تعد نعماؤه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 468] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا معين، يا أمين، يا مبين، يا محيد، يا شديد، يا شهيد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 469] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعالٌ لما يريد، يا من هو قريبٌ غير بعيدٌ، يا من هو على كل شيء شهيدٌ، يا من هو ليس بظلآم للعبيد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 470] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو على كل شيء قدير، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصناً من النار، يا رب)(4)

ُ [الحديث: 471] من أدعية رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا باري الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. (2) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجلال والجمال الإلهي، ص146.

ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النِار، يا رب)(1)

[الحديث: 472] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا فاعل، يا جاعل، يا قابل، يا كامل، يا فاصل، يا واصل، يا عادل، يا غالب، يا طالب، يا واهب، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 473] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 474] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يعزل من يشاء، يا من يعفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

ُ [الحديث: 475] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل

الجلال والجمال الإلهي، ص147.

الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء عددا، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 476] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا أول، يا أخر، يا ظاهر، يا بر، يا حق، يا فرد، يا وتر، يا صمد، يا سرمد، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوّش الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

[الحديث: 477] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 478] من أدعية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 479] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصى فغفر، يا من لاتحويه الفكر،

الجلال والجمال الإلهي، ص148.

يا من لايدركه بصرٌ، يا من لايخفى عليه آثرٌ، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب) (1)

[الحديث: 480] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا حافظ، يا باري، يا ذاري، يا باذخ، يا فارج، يا فاتح، يا كاشف، يا ضامن، يا آمر، يا ناهي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 481] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لايعلم الغيب إلا هو، يا من يصرف السوء إلا هو، يا من لايخلق الخلق إلا هو، يا من لايغفر الذنب إلا هو، يا من لايتم النعمة إلا هو، يا من لاينزل الغيث إلا هو، يا من لايبسط الرزق إلا هو، يا من لايحيى الموتى إلا هو، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 482] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوّش الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمينَ، صَ 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

[الحديث: 483] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا كافيا من كل شي، يا قائما على كل شي، يا من لا يشبهه شيْ، يا من لايزيد في ملكه شيْ، يا من لايخفى عليه شيْ، يا من لا ينقص من خزائنه شيْ، يا من ليس كمثله شيْ، يا من لايعزب عن علمه شيْ، يا من هو

- (1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (2) من دعاء الجوّش الكبيرُ، البلد الأِمينُ، ص 346.
- (3) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.
- (4) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

الجّلال والجمال الإلهي، ص149.

خبيرٌ بكل شي، يا من وسعت رحمته كُلُّ شيّ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 484] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا مكرم، يا مطعم، يا منعم، يا معطي، يا مغني، يا مقني، يا مفني، يا محيي، يا مرضي، يا منجي، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 485] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا باري كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدي كل شيء ومعيده، يا منشي كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 486] من أدعية رسُولَ الله صَلَى الله عليه وآله وسلم: (يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب) (4)

[الحديث: 487] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من هو لمن دعاه مجيبٌ، يا من هو لمن أطاعه حبيبٌ، يا من هو إلى من أحبه قريبٌ، يا من هو بمن استحفظه

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص150.

رقيبٌ، يا من هو بمن رجاه كريمٌ، يا من هو بمن عصاه حليمٌ، يا من هو في عظمته رحيمٌ، يا من هو في إحسانه قديمٌ، يا من هو بمن أراده عليمٌ، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(1)

[الحديث: 488] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إني أسألك باسمك، يا مسبب، يا مرغب، يا مقلب، يا معقب، يا مرتب، يا مخوف، يا محذر، يا مذكر، يا مسخر، يا مغير، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(2)

[الحديث: 489] من أدعية رسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(3)

[الحديث: 490] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا من لايشغله سمع عن سمع، يا من لايمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لايحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين، يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار، يا رب)(4)

[الحديث: 491] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل سبحانك، يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب)(1)

دعاء الجوشن الصغير:

وهو مروي عن الإمام الكاظم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قسمناه إلى الأحاديث التالية:

ُ الحديث: 492] من أُدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الهي كم من عدو انتضى على سيف عداوته، وشحذ لي ظبة مديته وأرهف لي شبا حده، وداف لي قواتل سمومه، وسدد إلى صوائب سهامه

<sup>(1)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمين، ص 346.

<sup>(2)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأِمينَ، صَ 346.

<sup>(3)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

<sup>(4)</sup> من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346. الجلال والجمال الإلهي، ص151.

ولم تنم عني عين حراسته، وأضمر أن يسومني المكروه، ويجرعني ذعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته، ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الارصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حده، وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه، ووجهت ماسدد إلى من مكائده إليه، ورددته عليه، ولم يشف غليله، ولم تبرد حزازات غيظه، وقد عض على أنامله، وأدبر موليا قد أخفقت سراياه، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(2)

[الحديث: 493] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده، ونصب لي أشراك مصائده، ووكل بي تفقد رعايته، وأضباء إلى إضباء السبع

(1) من دعاء الجوشن الكبير، البلد الأمين، ص 346.

(2) روّاه الكفعميّ في المصّباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص152.

لطريدته، انتظارا لانتهاز فرصته، وهو يظهر بشاشة الملق، ويبسط وجها غير طلق فلما رأيت دغل سريرته، وقبح ماانطوى عليه لشريكه في ملته، وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه، وأتيت بنيانه من أساسه، فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته، وجعلت خده طبقا لتراب رجله، وشغلته في بدنه ورزقه، ورميته بحجره، وخنقته بوتره، وذكيته بمشاقصه، وكببته لمنخره، ورددت كيده في نحره، وربقته بندامته، وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضائل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته، وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ماحل بساحته، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لايعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لغمائك من الشاكرين)(1)

[الحديث: 494] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجي بغيظه، وسلقني بحد لسانه، ووخزني بموق عينه، وجعلني غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه، ناديتك يا رب مستجيرا بك، واثقا بسرعة إجابتك متوكلا على مالم أزل أتعرفه من حسن دفاعك، عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك، ولن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك، فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(2)

ُ الحديث: 495] من أدعية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (الهي وكم من سحائب مكروه جليتها، وسماء نعمة مطرتها، وجداول

كرامة أجريتها، وأعين أحداث طمستها، وناشئة رحمة نشرتها، وجنة عافية ألبستها، وغوامر كربات كشفتها، وأمور جارية

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص153.

قدرتها، لم تعجزك إذ طلبتها، ولم تمتنع منك إذ أردتها، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد ما المثار الشاك المثارك المثارك

واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(1)

[الحديث: 496] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من ظن حسن حققت، ومن كسر إملاق جبرت، ومن مسكنة فادحة حولت، ومن صرعة مهلكة نعشت، ومن مشقة أرحت، لاتسأل عما تفعل وهم يسألون، ولا ينقصك ماأنفقت، ولقد سئلت فأعطيت، ولم تسأل فابتدأت، واستميح باب فضلك فما أكديت، أبيت إلا إنعاما وامتنانا، وإلا تطولا يا رب وإحسانا، وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك، واجترأ على معاصيك، وتعديا لحدودك، وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك، ولم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك، ولا حجزني ذلك عن إرتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه، وجميل عادتك عنده، وإحسانك إليه، فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده عادتك عنده، وإحسانك إليه، فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(2)

[الحديث: 497] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت، وحشرجة الصدر، والنظر إلى ماتقشعر منه الجلود، وتفزع له القلوب، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص154.

[الحديث: 498] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعويل يتقلب في غمه لايجد لا محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا وأنا في صحة من البدن

<sup>(1)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

<sup>(2)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

<sup>(3)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

وسلامة من العيش كل ذلك منك، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(1)

[الحديث: 499] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأة من المخابي قد ضاقت عليه الأرض برحبها، لا يجد حيلة ولا منجى، ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(2)

[الحديث: 500] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه، فقيدا من أهله وولده منقطعا عن اخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(3)

[الحديث: 501] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة، ولا يجد

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(3) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلَّال والجمَّال الإلهي، ص155.

مهربا قد أدنف بالجراحات، ومتشحطاً بدمه تحت السنابك والأرجل، يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد والجعلني لنعمائك من الشاكرين)(1)

[الحديث: 502] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة، أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف، وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وال محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(2)

ُ الحديث: 503] من أدعية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (الهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده، متحيرا في المفاوز، تائها مع الوحوش والبهائم والهوام، وحيدا فريدا لايعرف حيلة

ولايهتدي سبيلا، أو متأذيا ببرد أو حر أو جوع أو عري أو غيره من الشدائد مما أنا منه خلوٌ في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين)(3)

[الحديث: 504] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا جائعا ظمآن، ينتظر من يعود عليه بفضل، أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك، مغلولا مقهورا قد

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رُوَاه الكفعميّ في المصباح: 247.

(3) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص156.

حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية، وكلفة الرق، وثقل الضريبة، أو مبتلى ببلا شديد لاقبل له إلا بمنك عليه وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في عافية مما هو فيه، فلك الحمد يا رب من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين) (1)

[الحديث: 505] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة وفي لباسها يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين، ولنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين)(2)

[الحديث: 506] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه من حتفه، وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت وحياضه، تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه قد منع من الكلام، وحجب عن الخطاب، ينظر إلى نفسه حسرة لايستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولالآئك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين)(3)

<sup>(1)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

<sup>(2)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(3) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص157.

[الحديث: 507] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به، وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لايستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين)(1)

[الحديث: 508] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به، وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر الى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك. فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين، ولالآئك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين)(2)

[الحديث: 509] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيدي ومولاي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء، وأحدق به البلاء وفارق أودائه وأحبائه وأخلائه، وأمسى أسيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حصر في المطامير، وثقل بالحديد، لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها، ينظر إلى نفسه حسرة لايستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص158.

سبحانك من مقتدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين، ولنعمائك من الشاكرين، ولآلآئك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين)(1)

[الحديث: 510] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى واصبح قد اشتاق الى الدنيا للرغبة فيها الى أن خاطر بنفسه وماله حرصا منه عليها قد ركب الفلك وكسرت به وهو في آفاق البحار وظلمها ينظر الى نفسه حسرة لا يقدر لها على ضرولا نفع، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك؟ فلا اله إلا أنت سبحانك من

مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا تعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين، ولنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وارحمني

برحمتك يا أرحم الراحمين)(2)

[الحديث: 511] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء، وأحدق به البلاء والكفار والاعداء وأخذته الرماح والسيوف والسهام، وجدل سريعا وقد شربت الارض من دمه، وأكلت السباع والطير من لجمه وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك لا باستحقاق مني؟ يا لا اله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا تعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين)(3)

[الحديث: 512] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وعزتك يا كريم لاطلبن مما لديك، ولالحن عليك، ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا رب فبمن أعوذ، وبمن ألوذ، لا أحد لي إلا أنت، أفتردني وأنت معولي وعليك، متكلي أسألك باسمك الذي

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(3) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص159.

وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، أن تصلي على محمد وآن تقضي لي حوائجي كلها، وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها، وتوسع علي من الرزق ماتبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين)(1)

[الحديث: 513] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مولاي بك استعنت فصل على محمد وآل محمد وأعني، وبك استجرت فأجرني، وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك، وبمسألتك عن مسألة خلقك، وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى، ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما، لا بإستحقاق مني. إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولالائك من الذاكرين)(2)

[الحديث: 514] من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. اللهم عد على جهلي بحلمك، وعلى فقري بغناك، وعلى ذلي بعزك وسلطانك، وعلى ضعفي بقوتك، وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان بن فلان، وأعوذ بك من شره فاكفنيه بما كفيت به أنبيائك وأوليائك من خلقك وصالحي عبادك من فراعنة

(1) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

(2) رواه الكفعمي في المصباح: 247.

الجلال والجمال الإلهي، ص160.

خلقك، وطغاة عداتك، وشر جميع خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شي قديرٌ، وحسبنا الله ونعم الوكيل)(1)

دعاء المشلول:

وقد رواه الإمام على عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمي كذلك، لأنه وصفه لمشلول بسبب معاص وقع فيها، وقال له بعد ما سمع قصته: (أتاك الغوث، ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه اسم الله الأكبر الأعظم، العزيز الأكرم، الذي يجيب به من دعاه، ويعطي به من سأله، ويفرّج به الهم ويكشف به الكرب ويذهب به الغم، ويبرئ به السقم، ويجبر به الكسير ويغني به الفقير، ويقضي به الدين، ويرد به العين، ويغفر به الذنوب ويستر به العيوب، ويؤمن به كل خائف)(2)

وأكثر الدعاء تمجيد وثناء على الله تعالى، وقد قسمناه إلى الأحاديث

التالية:

[الحديث: 515] من تهجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (اللهم إني اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن يا ذا الجلال والإكرام يا حيّ يا قيوم، يا حيّ لا إله إلّا أنت.. يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبّار يا متكبّر يا خالق يا بارئ يا مصوّر يا مفيد يا ودود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا محمود يا سميع يا عليم يا حكيم يا كريم يا حليم يا قديم)(3)

الحديث: 516] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا علي يا عظيم يا حنان يا متان يا ديّان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا

الجلال والجمال الإلهي، ص161.

<sup>(1)</sup> رواه الكفعمي في المصباح: 247.

<sup>(2)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(3)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

منیل یا نبیل یا دلیل یا هادی یا بادی یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا حاکم یا قاضی یا عادل یا فاضل یا واصل یا طاهر یا مطهر یا قادر یا مقتدر یا کبیر یا متکبّر)(1)

[الحديث: 517] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة، ولا كان معه وزير، ولا اتخذ معه مشيرا، ولا احتاج إلى ظهير ولا كان معه إله لا إله إلّا أنت فتعاليت عمّا يقول الجاحدون الظالمون علوّا كبيرا)(2)

[الحديث: 518] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا عالم يا فتاح يا مفرّج يا ناصر يا منتصر يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا أول يا آخر يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب)(3)

[الحديث: 519] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا تواب يا أوّاب يا وهّاب يا مسبّب الأسباب يا مفتّح الأبواب، يا من حيث ما دعي أجاب، يا طهور يا شكور يا عفوّ يا غفور يا نور النور يا مدبّر الأمور يا لطيف يا خبير يا متجبّر يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا صمد يا سند يا كافي يا محسن يا مجمل يا معافى يا منعم يا متفضل يا متكرّم يا متفرد)(4)

[الحديث: 520] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصى فغفر وستر، يا من لا تحويه الفكر، ولا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل

الجلال والجمال الإلهي، ص162.

قدر، يا شديد الأركان، يا مبدل الزمان، يا قابل القربان، يا ذا المنّ والإحسان يا ذا العزّ والسلطان، يا رحيم يا رحمن، يا عظيم الشأن، يا من هو كل يوم في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن)(1)

[الحديث: 521] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا وليّ الحسنات، يا رفيع الدرجات، يا معطي السؤالات، يا محيي الأموات، يا جامع الشتات، يا مطلع على النيّات يا رادّ

<sup>(1)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(2)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(3)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(4)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

ما قد فات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تضجره المسألات، ولا تغشاه الظلمات، يا نور الارض والسماوات)(2)

[الحديث: 522] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا بارئ النسم، يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلم، يا ذا الجود والكرم، يا من لا يطأ عرشه قدم)(3)

[الحديث: 523] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجين يا ولى المؤمنين يا غياث المستغيثين، يا غاية الطالبين)(4)

- (1) مهج الدعوات 151 157.
- (2) مهج الدعوات 151 157.
- (3) مهج الدعوات 151 157.
- (4) مهج الدعوات 151 157.

الجلال والجمال الإلهي، ص163.

[الحديث: 524] من تمجيد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا صاحب كل غريب، يا مؤنس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا مأوى كل شريد، يا حافظ كل ضالّة، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير، يا فاك كل أسير، يا مغنى البائس الفقير يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء نصير، يا من هو بكل شيء بصير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح يا من بيده كل مفتاح، يا سأمع كل صوت، يا سابق كل فوت يا محيي كل نفس بعد الموت)(1)

[الحديث: 525] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا عدتي في شدّتي، يا حافظي في غربتي، يا مؤنسي في وحدتي يا وليّي في نعمتي، يا كنفي حين تعييني المذاهب، وتسلّمني الأقارب ويخذلني كل صاحب يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا كهف من لا كهف له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له)(2)

[الحديث: 526] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكنّي من حلق المضيق، وإصرف عنّي كل همّ وغمّ وضيق، واكفني شرّ ما لا أطيق واعنّي على ما أطيق)

- (1) مهج الدعوات 151 157.
- (2) مهج الدعوات 151 157.
- (3) مهج الدعوات 151 157.

الجلال والجمال الإلهي، ص164.

[الحديث: 527] من تمجيد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضرّ أيوب، يا غافر ذنب داود يا رافع عيسى ابن مريم من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته، ورفع إدريس برحمته يا من نجى نوحا من الغرق يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، يا من دمّر على قوم لوط، ودمدم على قوم شعيب)(1)

[الحديث: 528] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما، واتخذ محمدا صلّى الله عليه وعليهم أجمعين حبيبا)(2)

[الحديث: 529] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا مؤتى لقمان الحكمة، والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة، ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أمّ موسى، وأحصن مريم بنت عمران، يا من حصّن يحيى بن زكريا من الذنب وسكّن عن موسى الغضب، يا من بسّر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل يا هازم الأحزاب صلّ على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين، وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين)(3)

الحديث: 530] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا دا الجلال

الجلال والجمال الإلهي، ص165.

والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، به أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في شي ء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبما لو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم)(1)

<sup>(1)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(2)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

<sup>(3)</sup> مهج الدعوات 151 - 157.

[الحديث: 531] من تمجيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله تعالى قبل الدعاء: (أسألك بأسمائك الحسنى التي بينتها في كتابك، فقلت: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، وقلت: {الْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وقلت: {وَإِذَا سَأَلِكَ عِبَادِي عَنِّي وَانِي فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186] وقلت: {يَاعِبَادِيَ وَلِنْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]، وأنا أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]، وأنا أسألك يا إلهي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعلِ بي [وتسأل الله تعالى ما أحببت])(2)

ثانيا ـ الأحاديث المتشابهة حول الجمال والجلال الإلهي

وهي الأحاديث التي وردت وفق الأساليب العربية من الاستعارة والمجاز ونحوها، ويصدق عليها نفس ما ورد في القرآن الكريم من تحكيم المتشابه إلى المحكم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أُنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاكُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهمْ زَيْغُ فَيَتَابُ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ لَلّا الله وَلَا الله وَلَا الله عَمْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]

(1) مهج الدعوات 151 - 157.

(2) مهج الدعوات 151 - 157.

الجلال والجمال الإلهي، ص166.

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)(1)

وَفَي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ تلك الآيات، ثم قال: (قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاعرفوهم)(2)

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن القرآن زاجر وآمر يأمر بالجنة ويزجر عن النار، وفيه محكم ومتشابه، فأما المحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين به، وأما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به، وهو قول الله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ رَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّتًا})(3)

وبناء على هذا سنذكر هنا نوعين من الأحاديث:

1. الأحاديث التي بينت المراد من ذلك المتشابه، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أئمة الهدى، باعتبارهم أعرف الناس بالقرآن والسنة.

ُ 2ُ. الْأحاديث التي وردت بتلك الصيغة، والتي تفهم على تلك الأسس اللغوية والشرعية.

1 ـ ما ورد من الأحاديث في رد المتشابه إلى المحكم:

لعل من أوضح الأحاديث الدالة على وجود المتشابه في القرآن والسنة قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجٍل يَقول يوم القيامة: يا َ ابن آدم مِرضت فلم َ تعدنَي، قال: يا رب كيفَ َأعودِك؟ وأنتُ رِب العالمين، قال: أماً علمت أن عبدي فلانا مرضُ فلم تعده، أما علّمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا

(1) البخاري (4547) ومسلم (2665)

(2) تفسير الطبري  $(\dot{6})$   $(\dot{9})$ ، ورواه الآجري في الشريعة (ص (332

(3) تفسير القمي: 745.

الجلال والجمال الإلهي، ص167. وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانٌ، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا ً رب كِيف ۖ أسقيك؟ وأنت ّرب العَّالمينُ، قال: استسقاكُ عبدي فلانٌ فلم تسقه، أما إنك لو سقيتُه وجدَّت ذلك عندي)(1)

فهذا الحديث المتفق عليه بين السنة والشيعة يدل على أن النصوص المقدسة لا يراد بها ظاهرها دائما، وإنما قد يراد بها ما يرد في أساليب اللغة العربية من الاستعارة والمجاز ونحوها.

وبناء على هذا، فقد ورد عن أئمة الهدى الرد على تلك التفسيرات التي أخذت بظواهر تلك النصوص؛ فوقعت في التجسيم والتشبيه وغيرها.. ومن تلك الأحاديث: ُ

اً ـ تنزيه الله عن الصورة والرؤية: ·

من الأحاديث الواردة عَن أَنَّمةً الهدى في ذلك:

[الحديث: 532] سئل الإمام الحسن: كيف يعبد العبد ربه وهو لايراه؟.. فقال: (جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يري)، وسُئل: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رِبه؟.. فقال: (إن الله تبارك وتعالى ـ أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب)(2)

[الحديث: 533] قالَ اَلإمام السجّاد: ۖ (إن الله لايوصف بمحدودية، عِظِم ربنا عِن الصِفِة، فكيف يوصف بمحدودية من لايحد و{لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]؟)(3)

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (4/ 1990) - 43 (2569)

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 238.

<sup>(3)</sup> الكافى: 1/ 248.

الجلال والجمال الإلهي، ص168.

[الحديث: 534] سئل الإمام الباقر عُما يروون أن الله خلق آدم على صورته، فقال: (هي صورةٌ محدثةٌ مخلوقةٌ، اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة، فأضافها إلى نفسه، كما أضاف الكعبة إلى نفسه، والروح إلى نفسه؛ فقال: (بيتي) و{وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} [الحجر: (1)(1)

[الحديث: 535] سئل الإمام الباقر: أي شي ء تعبد؟ قال: (الله تعالى) قيل: رأيته؟ قال: (بلى، لم تره العيون بمشاهدة الإبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لايعرف بالقياس، ولا يدرك بالحواس، ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لايجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو)(2)

[الُحديْثِ: 536] سئل الإمام الباقر عن قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ } [الأنعام: 103]؟ فقال: (أوهام القلوب أدق من أبصار العيون؛ أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لاتدركه، فكيف أبصار العيون؟!)(3)

َ [الحديث: 537] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ } [الأنعام: 103]: (إحاطة الوهم؛ أولاترى إلى قوله: {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ } [الأنعام: 104]؟ ليس يعني بصر العيون {فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ } [الأنعام: 104] ليس يعني من البصر بعينه {وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا } [الأنعام: 104] ليس يعني عمى العيون،

## الجلال والجمال الإلهي، ص169.

إنما عنى إحاطة الوهم، كما يقال: فلانٌ بصيرٌ بالشعر، وفلانٌ بصيرٌ بالفقه، وفلانٌ بصيرٌ بالفقه، وفلانٌ بصيرٌ بالفقه، وفلانٌ بصيرٌ بالفقه، وفلانٌ بصيرٌ بالعين)(1)

[الحديث: 538] قيل للإمام الصادق: إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط، فإن رأيت أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد.. فكتب يقول: (سألت ـ رحمك الله ـ عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، تعالى عما يصفه الواصفون، المشبهون الله بخلقه، المفترون على الله، فاعلم ـ رحمك الله ـ أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز، فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعدوا القرآن؛ فتضلوا بعد البيان)(2)

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 328.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 242.

<sup>(3)</sup> الكافي: 1/ 245.

[الحديث: 539] قال الإمام الصادق: (إن الله لايوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91]؟! فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك)(3)

[الحديث: 540] قال الإمام الصادق: (إن الله عظيمٌ رفيعٌ، لايقدر العباد على صفته، ولا يبلغون كنه عظمته، {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّاطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]، ولا يوصف بكيف، ولا أين وحيث، وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا، فعرفت الكيف بما كيف النا من الكيف؟! أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أينا، فعرفت الأين بما أين لنا من الأين؟! أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث المن عديث الله من الأين؟! أم كيف أصفه بحيث المن الذي حيث الحيث بما حيث لنا من الحيث؛! فالله

(1) الكافي: 1/ 245.

(2) الكافي: 1/ 248.

(3) الكافى: 1/ 254.

الجلال والجمال الإلهي، ص170.

ـ تبارك وتعالى ـ دِاخلُ فَي كُلُ مَكَان، وْخَارِجٌ من كل شي ء {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ يَوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] لاإله إلا هو العلي العظيم {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103])(1)

[الحديث: 541] سئل الأمام الصادق: يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربّه، على أيِّ صورة رأه؟ وعن الحديث الذي رووه أنَّ المؤمنين يرون ربّهم في الجنّة؟ على أيِّ صورة يرونه؟ فتبسّم، ثمَّ قال: (ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمة ثمّ لا يعرف الله حقّ معرفته)

 الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا} [الأعراف: 143]، وإنما طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سمّ الخياط، فدكدكت الأرض وصعقت الجبال ف {خَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ

(1) الكافي: 1/ 254.

الجلال والجمال الإلهي، ص171.

إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] من قول من زعم أنك ثرى، ورجعت إلى معرفتى بك أنّ الأبصار لا تدركك، {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143] وأوّل المقرّين بأنّك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى)

تُم قالَ: (إنّ أفضلَ الفرائضَ وأوجبها على الإنسان معرفة الربّ والإقرار له بالعبوديّة، وحدّ المعرفة أن يعرف أنّه لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير، وأن يعرف أنّه قديم مثبت موجود غير فقيد، موصوف من غير شبيه ولا مبطل ليس كمثله شي ء، وهو السميع البصير)(1)

[الحديث: 542] قال الإمام الرضا: (إنَّ الله لا يُوصُفَ إلَّا بما وصف به نفسه، وأنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به، نأى في قربه، وقرب في نأيه، كيّف الكيف بغير أن يقال كيف، وأيّن الأين بلا أن يقال: أين، هو منقطع الكيفيّة والأينية، الواحد الأحد، جلّ جلاله، وتقدّست أسماؤه)(2)

[الحديث: 543] سأل بعض المجسمة الإمام الرضا: (إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى، ولمحمد الرؤية)، فقال الإمام: (فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] و{وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110] و({لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]؟ أليس محمدٌ؟) قال: بلى، قال الإمام: (كيف يجي ع رجلٌ إلى الخلق جميعا، فيخبرهم أنه جاء من عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله، فيقول: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] و{وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110] و{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]؟ ثم يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علما،

(1) بحار الأنوار 4/ 54، ح 34، عن الكفاية.

(2) تحف العقول 482.

الجلال والجمال الإلهي، ص172.

وهو على صورة البشر؟! أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشي ع، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر) قال المجسم: فإنه يقول: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13]؟.. فقال الإمام: (إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى؛ حيث قال: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه، ثم

أخبر بما رأى، فقال: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبْرَى} [النجم: 18]، فآيات الله غير الله، وقد قال الله: {وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه: 110]، فإذا رأته الأبصار، فقد أحاطت به العلم، ووقعت المعرفة)

فقال المجسم: فتكذب بالروأيات؟.. فقال الإمام: (إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن، كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لايحاط به علما، و{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] و{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11])(1)

[الحديث: 544] سئل الإمام الرضا عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة في ذلك، فكتب للسائل يقول: (اتفق الجميع لاتمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يرى الله بالعين، وقعت المعرفة ضرورة، ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا، أو ليست بإيمان، فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا، فالمعرفة التي في دأر الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان؛ لأنها ضده، فلا يكون في الدنيا مؤمنٌ؛ لأنهم لم يروا الله عز ذكره، وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيمانا، لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول، ولاتزول في المعاد، فهذا دليلٌ على أن الله عز وجل لايرى بالعين؛ إذ العين تؤدى إلى ما وصفناه)(2)

(1) الكافي: 1/ 238.

(2) الكافي: 1/ 241.

الجلال والجمال الإلهي، ص173.

[الحديث: 545] قال الإمام الرضا: (لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأه قط جبرئيل، فكشف له، فأراه الله من نور عظمته ما أحب)(1)

فكُشفُ لَه، فَأْراه أَللَه من نور عظمته ما أَحَب)(1)

[الحديث: 546] سئل الإمام الرضاعن الله: هل يوصف؟ فقال: (أما تقرأ القرآن؟)، قيل: بلى، قال: (أما تقرأ قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103]، قيل: بلى، قال: (فتعرفون الأبصار؟)، قيل: بلى، قال: (إن أوهام القلوب قيل: بلى، قال: (إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون، فهو لاتدركه الأوهام، وهو يدرك الأوهام)(2)

[الحديث: 547] حكي للإمام الرضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة، فخر ساجدا لله، ثم قال: (سبحانك ما عرفوك، ولا وحدوك، فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك لو عرفوك، لوصفوك بما وصفت به نفسك، سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك؟! اللهم، لاأصفك إلا بما وصفت به نفسك، ولا أشبهك بخلقك، أنت أهل لكل خير، فلا تجعلني من القوم الظالمين)

ثم التفت للسائلين، فقال: (ما توهمتم من شي ء فتوهموا الله غيره). ثم قال: (عظم ربي وجل أن يكون في صفة المخلوقين)

قيل له: جعلُتُ فُداك، من كأنت رُجلاه في خضرَة؟ .. قال: (ذاك محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا نظر إلى ربه بقلبه، جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في

(1) الكافى: 1/ 244.

(2) الكافى: 1/ 245.

الجلال والجمال الإلهي، ص174.

الحجب؛ إن نور الله: منه أخضر، ومنه أحمر، ومنه أبيض، ومنه غير ذلك؛ يا محمد، ما شهد له الكتاب والسنة، فنحن القائلون به)(1)

[الحديث: 548] قيل للإمام الرضا: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنّ الله خلق آدم على صورته).. فقال: (قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرّ برجلين يتسابّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عبد الله!.. لا تقل هذا لأخيك، فإنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم على صورته)(2)

ب ـ تنزيه الله عن المكان والحركة:

[الحديث: 549] سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أين ربك؟ قال: (هو في كل مكان، وليس في شيء من المكان المحدود)، قال: وكيف هو؟ قال: (وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق، والله لا يوصف بخلقه؟)(3)

[الحديث: 550] جاء رجلٌ إلى الإمام الباقر، فقال له: أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال: (ويلك، إنما يقال لشيء لم يكن: متى كان؛ إن ربي ـ تبارك وتعالى ـ كان ولم يزل حيا بلا كيف ـ ولم يكن له (كان)، ولا كان لكونه كون كيف، ولا كان له أين، ولا كان في شيء، ولا كان على شيء، ولا ابتدع لمكانه مكانا، ولا قوي بعد ما كون الأشياء، وكان ضعيفا قبل أن يكون شيئا، ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا، ولا يشبه شيئا مذكورا، ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه، ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه، لم يزل حيا بلا حياة، وملكا قادرا قبل أن ينشئ شيئا، وملكا جبارا بعد إنشائه للكون؛ فليس لكونه كيفٌ، ولا له أين، ولا له حدٌ، ولا

<sup>(1)</sup> الكافى: 1/ 248.

<sup>(2)</sup> بحار الْأنوار: 4/ 11، عن: التوحيد، والعيون.

<sup>(3)</sup> الكافي: 1/ 237.

الجلال والجمال الإلهي، ص175.

[الحديث: 551] قال بعض الملاحدة للإمام الصادق: ذكرت الله، فأحلت على غائب، فقال الإمام: (ويلك، كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد، وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم، ويرى أشخاصهم، ويعلم أسرارهم؟!)، فقال الملحد: أهو في كل مكان؟ أليس إذا كان في السماء، كيف يكون في الأرض؟! وإذا كان في الأرض، كيف يكون في السماء؟!.. فقال الإمام الصادق: (إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان، اشتغل به مكان، وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه، فأما الله ـ العظيم الشأن، الملك، الديان ـ فلا يخلو منه مكان، ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان)(2)

[الحديث: 552] سئل الإمام الصادق عن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ} [الإخلاص: 1]، فقال: (نسبة الله إلى خلقه أحدا، صمدا، أزليا، صمديا، لاظل له يمسكه، وهو يمسك الأشياء

الجلال والجمال الإلهي، ص176.

بأظلتها، عارف بالمجهول، معروف عند كل جاهل، فردانيا، لاخلقه فيه، ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا مجسوس، لاتدركه الأبصار، علا فقرب، ودنا فبعد، وعصي فغفر، وأطيع فشكر، لاتحويه أرضه، ولا تقله سماواته، حامل الأشياء بقدرته، ديمومي، أزلي، لاينسى ولا يلهو، ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادته فصل، وفصله جزاء، وأمره واقع {لَمْ يَلِدْ} [الإخلاص: 3] فيورث {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 3] فيورث {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

َ [الحديث: 553] سئل الإمام الصادق عن قول الله عرّ وجلّ: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3] قال: كذلك هو في كلّ

<sup>(1)</sup> الكافى: 1/ 222.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 314.

مكان. قيل له: بذاته؟ قال: (ويحك، إنّ الأماكن أقدار، فإذا قيل له: في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا وملكا، وليس علمه بما في الأرض بأقلّ ممّا في السماء، لا يبعد منه شي ء، والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة)(2)

َ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ: وَجَلَّ: كَاكُورُ مَن اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ: {الحَديث: \$554] أَسئل الإمام الصادق عن قول اللّه عرّ وجلّ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] فقال: (استوى من كلّ شي ء، فليس شي ء أقرب إليه من شي ء، لم يبعد منه بعيد، ولم يقرب منه

قریب، استُوی من کُلِّ شُی ء)(3)

ُ [الحديث: 555] قال الإمام الصادق: (يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائرٌ، لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة، لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟

- (1) الكافى: 1/ 230.
- (2) التوحيد: 132 133.
  - (3) التوحيد: 315.

الجلال والجمال الإلهي، ص177.

إن كنت صادقا، فهذه الشمّس خلقٌ مُن ُخلقٌ الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها، فهو كما تقول)(1)

[الحديث: 556] ذكر عند الإمام الكاظم أن قوما يزعمون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فقال: (إن الله لاينزل، ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنما منظره في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب، ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج إلى شي ء، بل يحتاج إليه، وهو ذو الطول، لاإله إلا هو العزيز الحكيم.. أما قول الواصفين: إنه ينزل تبارك وتعالى، فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به، فمن ظن بالله الظنون، هلك؛ فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه بنقص، أو زيادة، أو تحريك، أو تحرك، أو زوال، أو استنزال، أو نهوض، أو قعود؛ فإن الله جل وعز عن صفة الواصفين، ونعت الناعتين، وتوهم المتوهمين (و توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين)(2)

[الحديث: 557] قال الأمام الكاظم: (لا أقول: إنه قائمٌ؛ فأزيله عن مكانه، ولا أحده بمكان يكون فيه، ولا أحده أن يتحرك في شيء من الأركان والجوارح، ولا أحده بلفظ شق فم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: (كن فيكون) بمشيئته من غير تردد في نفس، صمدا فردا، لم يحتج إلى شريك يذكر له ملكه، ولا يفتح له أبواب علمه)(3)

[الحديث: 558] سئل الإمام الرضا: (روي لنا أن الله في موضع دون موضع، على العرش استوى، وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من

الليل إلى السماء الدنيا.. وروي أنه ينزل عشية عرفة، ثم يرجع إلى موضعه، فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون

(1) الكافي: 1/ 236.

(2) الكافى: 1/ 312.

(3) الكافى: 1/ 312.

## الجلال والجمال الإلهي، ص178.

موضع، فقد يلاقيه الهواء، ويتكنف عُلْيه، والهواء جسمٌ رقيقٌ يتكنف على كل شيء بقدره، فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟)

فكتب الإمام يقول: (علم ذلك عنده، وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا، واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا، فهو كما هو على العرش، والأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا وإحاطة)(1)

[الحديث: 559] سئل الإمام الرضا: آ فتقر أن الله محمول ؟.. فقال: (كل محمول مفعول به، مضاف إلى غيره، محتاج، والمحمول اسم نقص في اللفظ، والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة، وكذلك قول القائل: فوق، وتحت، وأعلى، وأسفل، وقد قال الله تعالى: (و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ولم يقل في كتبه: إنه المحمول، بل قال: إنه الحامل في البر والبحر، والممسك السماوات والأرض أن تزولا، والمحمول ما سوى الله، ولم يسمع أحدٌ آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول)(2)

فقيل له: فإنه قال: (و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وقال: (الذين يحملون العرش)؟، فقال الإمام: (العرش ليس هو الله، والعرش اسم علم وقدرة وعرش فيه كل شي ء، ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه؛ لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة علمه، وخلقا يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه، وملائكة يكتبون أعمال عباده، واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته، والله {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] استوى كما قال.. والعرش ومن يحمله ومن حول العرش، والله الحامل لهم، الممسك، القائم

## الجلال والجمال الإلهي، ص179.

على كل نفس، وفوق كل شي ء، وعلى كل شي ء، ولا يقال: محمولٌ، ولا أسفل ـ قولا مفردا لايوصل بشي ء ـ فيفسد اللفظ والمعنى)(1)

قيل له: فتكذب بالرواية التي تذكر أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم، فيخرون سجدا، فإذا ذهب الغضب، خف ورجعوا إلى مواقفهم؟

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 315.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 323.

فقال الإمام: (أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه، فمتى رضي؟ وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه، كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال، وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟! سبحانه وتعالى، لم يزل مع الزائلين، ولم يتغير مع المتغيرين، ولم يتبدل مع المتبدلين، ومن دونه في يده وتدبيره، وكلهم إليه محتاج، وهو غني عمن سواه)(2)

ج ـ تنزيه الله عن الجسمية ومقتضياتها:

[الحديث: 560] سئل الإمام الباقر عن قول الله عز وجل: {وَرُوحُ مِنْهُ} [النساء: 171] قال: (هي روح الله مخلوقة، خلقها الله في أدم وعيسي)(3)

الحديث: 561] سئل الإمام الباقر عن شي ء من الصفة، فرفع يده إلى السماء، ثم قال: (تعالى الجبار، تعالى الجبار، من تعاطى ما ثم هلك) (4)

[الحديث: 562] قال الإمام الباقر في صفة القديم: (إنه واحدٌ، صمدٌ، أحدي المعنى، ليس بمعاني كثيرة مختلفة)، قيل له: (يزعم قومٌ من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر،

(1) الكافي: 1/ 323.

(2) الكافي: 1/ 324.

(3) الكافي: 1/ 327.

(4) الكافى: 1/ 237.

## الجلال والجمال الإلهي، ص180.

ويبصر بغير الذي يسمع؟) قال: (كذبوا، والحدوا، وشبهوا، تعالى الله عن ذلك؛ إنه سميعٌ بصيرٌ، يسمع بما يبصر، ويبصر بما يسمع)، قيل له: (يزعمون أنه بصيرٌ على ما يعقلونه؟)، قال: (تعالى الله، إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك)(1)

الحديث: [563] سئل الإمام الباقر عن قول الله تعالى: {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} [طه: 81] ما ذلك الغضب؟.. فقال الإمام الباقر: (هو العقاب.. إنه من زعم أن الله قد زال من شي ء إلى شي ء، فقد وصفه صفة مخلوق، وإن الله تعالى لايستفزه شي ءٌ؛ فيغيره)(2)

[الحديث: \$64] أَسئل الإمام الباقر عَن قولَّه عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ إِيَّا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } [ص: 75]؟ فقال: إليد في كلام العرب: القوّة والنعمة، قال الله: {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ} [ص: 17]، وقال: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذاريات: 47] أي: بقوّة، وقال: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذاريات: 47] أي: بقوّة، وقال: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [المجادلة: 22] أي: قوّاهم، ويقال: (لفلان عندي يد بيضاء) أي: نعمة)(3)

٠ .

[الحديث: 565] سئل الإمام الباقر عن قوله تعالى: {كُلِّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]؟ قأل: (فيهلك كلِّ شي ء ويبقى الوجه، إنَّ اللَّهُ عَرِّ وجلِّ أعظم من أن يوصف بالوجه، ولكن معناه: كلِّ شي ء هالك إلَّا دينه، والوجه الَّذي يؤتى منه)(4)

[الحديث: 566] قال الإمام الصادق: (اسم الله غيره، وكل شي ع وقع عليه اسم (شي ء) فهو مخلوقٌ ما خلا الله، فأما ما عبرته الألسن أو عملت الأيدي، فهو مخلوقٌ، والله

- (1) الكافي: 1/ 265.
- (2) الكافي: 1/ 269.
- (3) معاني الأخبار، ص 15.
- (4) معانيُ الأخبارَ، صَ 12.

الجلال والجمال الإلهي، ص181.

غاية من غاياه، والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع، وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، لم يتكون؛ فيعرف كينونيته بصنع غيره، ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره، لايزل من فهم هذا الحكم أبدا، وهو التوحيد الخالص، فارعوه، وصدقوه، وتفهموه بإذن الله. من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال، فهو مشرك؛ لأن حجابه ومثاله وصورته غيره، وإنما هو واحد، متوحد، فكيف يوحده من زعم أنه عرفه بغيره؟! وإنما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم يعرفه به، فليس يعرفه، إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق والمخلوق شي غ، والله خالق الأشياء لامن شي ء كان، والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه، والأسماء غيره)(1)

[الحديث: 567] سئل الإمام الصادق عن أسماء الله واشتقاقها: الله مما هو مشتق فقال: (الله مشتق من إله، والإله يقتضي مألوها، والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى، فقد كفر ولم يعبد شيئا؛ ومن عبد الاسم والمعنى، فقد أشرك وعبد اثنين؛ ومن عبد المعنى دون الاسم، فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟)، قيل: زدني، قال: (لله تسعة وتسعون اسما، فلو كان الاسم هو المسمى، لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره)، ثم قال: (الخبز اسمٌ للمأكول، والماء اسمٌ للمشروب، والثوب اسمٌ للملبوس، والنار اسمٌ للمحرق؛ أفهمت فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا المتخذين مع الله عز وجل غيره؟)

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 278.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 281.

روحٌ مخلوقَةٌ، والروح التي في عيسى مخلوقةٌ)(1)

[الحديث: 569] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: {فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} [الحجر: 29]: كيف هذا النفخ؟ فقال: (إن الروح متحركُ كالريح، وإنما سمي روحا لأنه اشتق اسمه من الريح، وإنما أخرجه عن لفظة الريح لأن الأرواح مجانسة للريح، وإنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح، كما قال لبيت من البيوت: بيتي، ولرسول من الرسل: خليلي، وأشباه ذلك، وكل ذلك مخلوق، مصنوع، محدت، مربوب، مدبر)(2)

[الحديث: 570] سئل الإمام الصادق: (أتقول عن الله: إنه سميعٌ بصيرٌ؟)، فقال الإمام: (هو سميعٌ بصيرٌ، سميعٌ بغير جارحة، وبصيرٌ بغير آلة، بل يسمع بنفسه، ويبصر بنفسه، وليس قولي: إنه سميعٌ بنفسه أنه شي ءٌ والنفس شي ءٌ آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي؛ إذ كنت مسؤولا، وإفهاما لك؛ إذ كنت سائلا، فأقول: يسمع بكله لا أن كله له بعضٌ؛ لأن الكل لنا له بعضٌ، ولكن أردت إفهامك، والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك كله إلا إلى أنه السميع البصير، العالم الخبير، بلا اختلاف الذات، ولا اختلاف معنى)(3)

[الحديث: 571] سئل الإمام الصادق: علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟.. فقال: (العلم ليس هو المشيئة؛ أ لاترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول: سأفعل

الجلال والجمال الإلهي، ص183.

كذا إن علم الله، فقولك: (إن شاء الله) دليلٌ على أنه لم يشأ؛ فإذا شاء، كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله السابق للمشيئة)(1)

[الحديث: 572] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجلّ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَئُهُ يَوْمَ الْقِيَاْمَةِ } [الزمر: 67]، فقال: يعني ملكه، لا يملكها معه أحد، والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر: المنع، والبسط منه: الإعطاء والتوسيع كما قال عز وجلّ: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاللّهِ ثُرْجَعُونَ } [البقرة: 245] يعني: يعطي ويوسّع ويمنع ويضيّق، والقبض منه عز وجلّ في وجه آخر الأخذ، والأخذ في وجه القبول منه، كما قال: {وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ } [التوبة: 104] أي: يقبلها من أهلها ويثيب عليها)، قيل له: فقوله عز وجلّ: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } [الزمر: 67]؟

<sup>(1)</sup> الكافى: 1/ 327.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 328.

<sup>(3)</sup> الكافي: 1/ 265.

قال: اليمين: اليد، واليد: القدرة والقوّة، يقول عزّ وجلّ: والسماوات مطويّات بقدرته وقوّته، سبحانه وتعالى عمّا يشركون)(2)

[الحديث: 273] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: {فَلَمَّا السَّفُونَا الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55] فقال: (إنّ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مدبّرون، فجعل رضاهم لنفسه رضّى، وسخطهم لنفسه سخطا، وذلك لأنه جعلهم الدّعاة إليه والأدلاء عليه، ولذلك صاروا كذلك وليس أنّ ذلك يصل إلى الله عز وجلّ كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال أيضا: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها، وقال أيضا: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، وقال: {إنَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: 10]، وكلّ هذا وشبهه على ما ذكرت يُبايِعُونَكَ إِنَّمَا والغضب وغيرهما من الأشياء ممّا يشاكل ذلك، ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضجر وهو الّذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن

(1) الكافي: 1/ 268.

(2) التوحيد: 161.

الجلال والجمال الإلهي، ص184.

يقول: إنّ المكوّن يبيد يوما ما لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف الخالق من المخلوق، وتعالى الله عن هذا القول علوّا كبيرا، هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحدّ والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله)(1)

[الحديث: 574] سئل الإمام الصادق: أتقول عن الله إنه سميع بصير؟ فقال: (هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه، ويبصر بنفسه، وليس قولي: إنه يسمع بنفسه أنه شي عوالنفس شي ع آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، وإفهاما لك إذ كنت سائلا فأقول: يسمع بكله لا أن كله له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى)(2)

[الحديث: 575] سئل الإمام الرضا عن قوله الله عز وجلّ: {وَالْأَرْضُ اللَّهَ عَنْ وَجَلّ: {وَالْأَرْضُ الْحَدِيثَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، فقال: (ذلك تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبهه بخلقه، ألا ترى أنه قال: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67] إذ قالوا: إنّ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه، كما قال عزّ وجلّ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 91]، اللَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ}

ثمّ نزّه عز وجلّ نفسه عن القبضة واليمين، فقال: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67])(3)

َ [الحديث: 576] قال الإمام الرضا عليه السلام: (اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى ـ قديمٌ، والقدم صفته التي دلت العاقل على أنه لاشي ء قبله، ولا شي ء معه في

- <u>(1)</u> معاني الأخبار: 19.
  - (2) التوحيد: 144.
- (3) معاَني الأخبار 14.

الجلال والجمال الإلهي، ص185.

ديموميته، فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة أنه لاشي ء قبل الله، ولا شي ء مع الله في بقائه، بطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شِّي ءٌ؛ وذلك أنه لو كان معه شي ءٌ في بقائه، لم يجز أن يكون خالقا له؛ لأنه لم يزلِ معه، فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟! ولو كان قبله شي ءٌ، كان الأول ذلك الشي ء، لاهذا، وكان الأول أولى بأن يكون خالقا للثاني، ثم وصف نفسه ِـ تبارك وتعالى ـ بأسماء دعا الخلق ـ إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم ـ إلى أن يدعوه بها، فسمى نفسه سميعا، بصيرا، قادرا، قَائما، نأطقا، ظأهراً، باطنا، لطيفا، خبيرا، قويا، عزيزا، حكيما، عليما، وما أشبه هذه الأسماء.. فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذبون ـ وقد سمعونا نحدث عن الله أنه لا شي ء مثله، ولا شي ء من الخلق في حاله ـ قِالوا: أخبرونا ـ إذا زعمتم أنه لامثل لله ولا شبه له ـ كيف شاركِتموه في أسمائه الحسني، فتسميتم بجميعها؟! فإن في ذلك دليلا على أنكم مثله في حالاته كلها، أو في بعضها دون بعض؛ إذ جَمعتم الأسماء الطيبة.. قيل لهم: إن الله ـ تبارك وتعالى ـ ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني؛ وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين، والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع، وهو الذي خاطب الله به الخلق، فكلمهم بماً يعقلون ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيعوا؛ فقد يقال للرجل: كلب، وحمار، وتور، وسكرة، وعلقمة، وأسد، كل ذلك على خلافه وحالاته، لمِ تقع الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليها؛ لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب، فافهم ذلك رحمك الله.. وإنما سمى الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، والروية فيما يخلق من خلقه، ويفسد ما مضى مما أفنى مِن خلقه، مما لُو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعُلمَ حادث؛ إذ كانوا فيه جهلة، وِرْبمًا فارقهم العلمُ بالأشياء، فعادوا إلى الجهل.. وإنما سمى الله عالما؛ لأنه لايجهل شيئا، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، واختلف المعنى على ما رأيت..

وسمي ربنا سميعا لابخرت فيه يسمع به الصوت ولا يبصر به، كما أن خرتنا ـ الذي به نسمع ـ لانقوى به على البصر، ولكنه أخبر أنه لايخفى عليه

الجلال والجمال الإلهي، ص186.

شي ءٌ من الأصوات، ليس على حد ما سمينا نحن، فقد جمعنا الاسم بالسمع، واختلف المعنى.. وهكذا البصر لابخرت منه أبصر، كما أنا نبصر بخرت مناً لاننتفع به في غيره، ولكن الله بصيرٌ لايحتمل شخصا منظوراً إليه، فقد جمعنا الاسم، واختلف المعنى.. وهو قائمٌ ليس على معنِي أنتصاب وقيام على ساقُ في كبد كما قامت الأُشيَاء، ولَكن (قَائمٌ) يخبر أنه حافظٌ، كقول الرجل: القائم بأمرنا فلانٌ، والله هو القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم أيضا في كلاِمَ الناس: الباقِي؛ والقائم أيضا يخبر عن الكفاية، كَقُولكُ للرجل: قَم بأمر بني َفلان، أيَ اكِفَهم، والقائم منا ً قائمٌ على ساق، فَقد جمِّعنا الاسم ولم نجمَّع المعنى.. وأمِا الْلطيِّف، فليس علِي قلة وقضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك، كِقولك للرجل: لطف عني هذا الأمر، ولطف فلانٌ في مذهبه وقوله، يخبرك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب، وعاد متعمقا متلطفا لإيدركه الوهم، فكذلك لطف الله ـ تبارك وتعالى ـ عن أن يدرك بحد، أو يحد بوصف؛ واللطافة منا: الصغر والقلة، َ فقد جمعنا َ الاسم، وَاختلف المعنى.. وأما الخبير، فالذي لايعزب عنه شي ءٌ، ولا يفوته، ليس للتجربة ولا للاعتبار باًلأشياء، فُعند التَّجربة والاعتبار عَلمانَ ولولاًهما ما علم؛ لأن من كان كذلك، كان جاهلا وَالله َ لم يزلِّ خبيرًا بَماً يخلق، والخبير من الناس: المستخبر عن جهلِ، المِتعلم، فقد جمعنا الاسم، واختلف المعني.. وأما الظاهر، فليس من أجل أنه علا الأشياءِ بركوب فوقها، وقعود عليها، وتسنم لذراها، ولكن ِ ذلكَ لقهره ولغلبته الأشياء َ وقدرتَه ْ عليَها، ۚ كقولُ الْرجل: ظهِّرت علَّى ٓأعدائي، وَأَظِّهرنِّي الله علِي خِصِّمي، يخبر عن الفلِّج والغلبة، فهكُذًا ظهور الله علَى الأشْياء.. ووجهُ آخر أنه إلطاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شي ءٌ، وأنه مدبرٌ لكل ما برأ، فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى؟ لأنك لا تعدم صنعته حيثما توجهت، وفيك من أثاره ما يغنيك، والظاهر منا: البارز بنفسه، والمعلوم بحده، فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى.. وأما الباطن، فليس علي معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا، كقول القائل: أبطنته: يعني خبرته وعلمت مكتوم سره،

الجلال والجمال الإلهي، ص187.

والباطن منا: الغائب في الشي ء، المستتر، وقد جمعنا الاسم، واختلف المعنى.. وأما القاهر، فليس على معنى علاج ونصب واحتيال ومداراة ومكر، كما يقهر العباد بعضهم بعضا، والمقهور منهم يعود قاهرا، والقاهر يعود مقهورا، ولكن ذلك من الله ـ تبارك وتعالى ـ على أن جميع ما خلق ملبسٌ به الذل لفاعله، وقلة الامتناع لما أراد به، لم يخرج منه طرفة عين

أن يقول له: (كن) فيكون، والقاهر منا على ما ذكرت ووصفت، فقد جمعنا الاسم، واختلف المعنى.. وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نستجمعها كلها، فقد يكتفي الاعتبار بما ألقينا إليك، والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا)(1)

[الحديث: 577] سئل الإمام الجواد: الرب تبارك وتعالى، له أسماءٌ وصفاك في كتابه، وأسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال: (إن لهذا الكلام وجهين: إن كنت تقول: (هي هو)، أي إنه ذو عدد وكثرة، فتعالى الله عن ذلك؛ وإن كنت تقول: هذه الصفات والأسماء لم تزل، فإن (لم تزل) محتملٌ معنيين: فإن قلت: لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها، فنعم؛ وإن كنت تقول: لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها، فمعاذ الله ان يكُون معه شي ءٌ غيره، بل كان الله ولا خلق، ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه، يتضرعون بها إليه، ويعبدونه وهي ذكره، وكان الله ولا ذكر، والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزَل، والأسماء والصفاتُ مخلوقاتُ والمعاني، والمعني بها هو الله الذي لايليق به الاختلاف ولا الائتلاُّف، وإنَّما يختَّلف َ ويأتلفَ الْمتجزَّئِ، فلا يقاَل: الله مؤتلفٌ، وِلا الله قليلٌ ولا كثيرٌ، ولكنه القديم في ذاته؛ لأن ما سوى الواحد متجزيٌّ، والله واحدٌ، لامتجزئٌ ولا متوهِمٌ بالقلَّة والكثرة، وكل مَتجزئُ أو متوهِّم بالَّقِلة والكثرة، فهو مخلوقٌ دالٌ على خالق له؛ فقولك: (إن الله قديرٌ) خبرت أنه لا يعجزه شي ءٌ، فنفيت بالكلمة العجز، وجعلت العجز سواه، وكذلك قولك: (عالمٌ) إنما نفيت بالكلمة الجهل، وجعلت الجهل سواه، وإذا أفني الله الأشياء، أفني الصورة والهجاء والتقطيع، ولا

(1) الكافى: 1/ 297.

الجلال والجمال الإلهي، ص188.

يزال من لم يزل عالماً)، قيل له: فكيف سمينا ربنا سميعا؟ فقال: (لأنه لايخفى عليه ما يدرك بالأسماع، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس، وكذلك سميناه بصيرا؛ لأنه لايخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك، ولم نصفه ببصر لحظة العين.. وكذلك سميناه لطيفا؛ لعلمه بالشي ء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك، موضع النشوء منها، والعقل والشهوة؛ وإقام بعضها على بعض، ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار، فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف، وإنما الكيفية للمخلوق المكيف، وكذلك سمينا ربنا قويا لابقوة البطش المعروف من المخلوق، ولو كانت قوته قوة البطش المعروف من المخلوق، ولو كانت قوته قوة البطش المعروف من المخلوق، ولاحتمل الزيادة، وما احتمل الزيادة احتمل الزيادة وحدم كان غير قديم، وما كان غير قديم كان عاجزا، فربنا ـ تبارك وتعالى ـ لاشبه له ولا ضد، ولا ند ولا كيف، ولا نهاية، عاجزا، فربنا ـ تبارك وتعالى ـ لاشبه له ولا ضد، ولا ند ولا كيف، ولا نهاية، ولا تبصار بصر، ومحرمٌ على القلوب أن تمثله، وعلى الأوهام أن تحده،

وعلى الضمائر أن تكونه، جل وعز عن إدات خلقه، سمات بريته، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا)(1)

2 ـ الأحاديث المتشابهة وتأويلها:

بناء على ما سبق من بيان كيفية تأويل ما ورد من المتشابه في القرآن الكريم والسنة المطهرة، سنورد هنا بعض الأحاديث في ذلك، والتي أساء المجسمة فهمها، فحملوها على ظواهرها، مع نفي الكيفية، كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [السلفية والوثنية المقدسة]

أ ـ أحاديث القرب والبعد:

وهي الأحاديث التي تشير إلى أن الله تعالى يقترب من عباده، أو يبتعد عنهم، وهي واضحة الدلالة على أن المراد منها ليس القرب أو البعد الحسي، لأن ذلك من مقتضيات الجسمية، ومن الأحاديث الواردة في ذلك:

(1) الكافي: 1/ 286.

الجلال والجمال الإلهي، ص189.

[الحديث: 578] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال ربكم تبارك وتعالى: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا)(1)

ُ [الحديث: 579] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال ربكم تبارك وتعالى: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشى أتيته هرولة)(2)

[الحديث: 580] قال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر، تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع، تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع)(3)

[الحديث: 581] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (قال الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، وإن ذكرتني في ملإ ذكرتك في ملإ من الملائكة ـ أو قال: في ملإ خير منهم ـ وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت ذراعاً دنوت باعا، ولو أتيتني تمشي أتيتك أهرول)(4)

[الحديث: 582] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)(5)

<sup>(1)</sup> البخاري (9/ 157)

<sup>(2)</sup> مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 457)

<sup>(3)</sup> مسلم (4/ 2061)

(4) جامع معمر بن راشد (11/ 292)(20575)

(5) مسلم (4/ 2068) - 22 (2068)

الجلال والجمال الإلهي، ص190.

[الحديث: 583] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك فيقول أين عمار المساجد)(1)

[الحديث: 584] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول الله عز وجل يوم القيامة: (أين جيراني؟) فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن

يكون جارك؟ فيقول: (عمار مسجدي)(2)

[الحديث: 585] قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (قال الله تعالى: يا ابن آدم، قم إلى أمش إليك، وامش إلى أهرول إليك)(3) ولا عاديث الانفعالات:

وسئل عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط؟.. فقال: (نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك لأنّ الرضا والغضب دخّال يدخل عليه، فينقله من حال إلى حال، معتمل مركّب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، واحد أحديّ الذات

- (1) مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ (126)(251)
  - (2) رواه أبو نعيم في الحلية (10/ 213)
    - (3) رواه أجمد (5/ 467)(15925)
  - (4) بحار الأنوار: 4/ 65، عن: التوحيد، معاني الأخبار.

الجلال والجمال الإلهي، ص191.

وأحدي المعنى، فرضاه ثوابه، وسخطه عقابه، من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز، لا حاجة به إلى شيء مما خلق، وخلقه جميعا محتاجون إليه، إنما خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب، اختراعا وابتداعا)(1)

ومن َ الأحاديث التي يمكن تأويلها بناء على هذا:

[الحديث: 586] قال رسولُ الله صلى الله عليه واله وسلم: (آخر من يدخل الجنة رجلُ يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة،

وتسفِعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطإني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فيرفع له شجرةٌ، فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها، وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: يا ابن آِدم َلعلي إن أعطيتكها تسأَلني عيرهاً. فيقُول: لا، َأَي رِب، فَيعَاهده أن لا يُسأله غيرها، فيدنيه منهّا، وربه يُعلم ۖ أنه يفعل لأنه يرى ما لا صبر لهِ عليه فيستظِل بظلها، ويشِرب من مائها، ثم ترفِع له شجّرةٌ أُخِرى هي أحسن من الأُولى فيقول: أي رب إدنني منها فلأستظل بظلِها وأشرب من مائها ولا أسألك غيرها، وربه يعلم أنه سيفعل وهو يعذره؛ لأنَّه يَرِي ما لا صبر له عليه فيقول الله عَزْ وجل: يا ابن آدم، أَلَّم تعاهدَني ألا تسَألني غيرها؟ فيقول: بلي، أي رب ولكن هذه لا أسألك غيرها، فيقول الله عز وجل: إن أدنيتك تسألني غيرها، فيعاهده ألا يفعل، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرةٌ عند باب الجِنة هي أحسن من الأولتين فيقول: أي رب ادنني من هذه اِلشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم الم تعاهدني أن لا تساُّلنيَ غيرها ؟ فيقُول: بلِّي، أي ربِّ، هَذه لا أسألُك غيرها. فِيقول: لعلي إن أدنيتك مِنها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يفعل وربه يعلم آنه سیفعل وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له علیه

> (1) بحار الأنوار: 4/ 66، عن: التوحيد، معاني الأخبار. الجلال والجمال الإلهي، ص192.

فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. فيقول: أي رب ادخلنيها فيقول: يا ابن أدم ما يضربني منك. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم ضحكت؟ قالوا: ومم ضحكت؟ فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضحك. فقال: ألا تسألوني مم ضحكت؟ فقالوا: من ضحك رب العالمين ضحكت؟ فقالوا: أستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادرً)(1)

آالحديث: 587] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، ويصلي فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة)(2)

[الحديث: 88] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى البر، وإن البر يقرب إلى الجنة، وإياكم والكذب فإنه يقرب إلى النار، إنه يقال للصادق: فإنه يقرب إلى النار، إنه يقال للصادق: صدق وبر، وللكاذب: كذب وفجر، ألا وإن للملك لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعادٌ للخير، ولمة الشيطان إيعادٌ بالشر، فمن وجد لمة الملك

فليحمد الله، ومن وجد لمة الشيطان فليتعوذ من ذلك، فإن الله عز وجل يقول: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 268]، قال: ألا إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى صلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك، وشفقة مما عندك، فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما خاف، ورجل كان في فئة فعلم ما له في الفرار، وعلم ما له عند الله، فقاتل حتى قتل فيقول

(1) البعث والنشور للبيهقي (ص: 101)(96)

 $(1660)(351 \overline{)}(1)(1 - 3)(1)(1660)$  (2)

الجلال والجمال الإلهي، ص193.

للملائكة: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟، فيقولون: ربنا رجاء ما عندك، وشفقة مما عندك، فيقول: فإني أشهدكم أني قد أعطيته ما رجا

وأمنته مما خاف ـ أو كلمة شبيهة بها ـ)(1)

[الحديث: 589] قال رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم: (عجب ربنا عز وجل من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه، من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي، انظروا إلى عبدي، ثار من فراشه ووطائه، ومن بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل، فانهزموا، فعلم ما عليه من الفرار، وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي، رجع وشفقة مما عندي، ورهبة مما عندي، حتى أهريق دمه) (2)

الحديث: آله وسلم: (ثلاثةُ الله عليه وآله وسلم: (ثلاثةُ الحديث: 5ُ90ً] قال رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثةُ يضحك الله إليهم، رجلٌ قام من الليل يصلي، والقوم يصفون في الصلاة

والقوم يصفون في القتال)(3)

[الحديث: 591] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثةٌ يحبهم الله عز وجل، يضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئةٌ قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل، وإما أن ينصره الله عز وجل وبكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه، والذي له امرأةٌ حسناء وفراشٌ لينٌ حسنٌ، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد، والذي يكون في سفر وكان معه ركبٌ فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر في سراء أوضراء)(4)

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني (9/ 101)(8532)

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (2/ 103)(3949)

<sup>(3)</sup> مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: 57)

(4) الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 408)(983). الجلال والجمال الإلهي، ص194.

ج ـ الأحاديث المؤولة في القدر:

وهي الأحاديث التي تفهم على ضوء قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، والآيات التي تبين عدالة الله وعدم تكليفهم بما لا يطاق، أو جزائهم على غير أعمالهم، وسنورد الأحاديث الواردة في ذلك عن أئمة الهدى في الفصل الثالث من هذا الكتاب، ومن تلك الأحاديث:

[الحديث: 592] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعٌ فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيدخل الجنة)(1)

[الحديث: 593] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله قال: أنا خلقت الخير، والشر فطوبى لمن قدرت على يده الخير، وويلٌ لمن قدرت على يده الشر)(2)

ثالثاً ـ الأِحاديث المردودة حول الجمال والجلال الإلهي

وهي الأحاديث التي يصعب تأويلها، أو يكون في تأويلها تكلف شديد، ولذلك نحن بين أمرين: إما أن نتجرأ فنرفضها بناء على اتهام الراوي بكونه كذب فيها، أو أخطأ بروايتها بالمعنى، أو نقبلها مع التكلف في تأويلها، وهو ما يسيء للنبوة نفسها، بل قد يسيء إلى العقيدة

(1) رواه ابن حبان (1 - 3)(3/ 56/ 6174)

(2) المعجم الكبير للطبراني (12/ 173)(12797) الجلال والجمال الإلهي، ص195.

في الله بترسيخ قيم التشبيه والتجسيم التي تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الكثيرةِ.

ولذلك كان الموقف الأول أكثر ورعا وحكمة، فاتهام الراوي بالكذب أو الخطأ أهون من إدخال التحريفات في هذه العقائد الأساسية، التي حاول المتآمرون على الدين التلاعب بها، وبكل الأساليب، بما فيها استخدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.

ولذلك؛ فإننا عندما نردها، لا نَفعلَ ذلك بناء على صحتها؛ فمعاذ الله أن نتجرأ على رد حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لكونها مخالفة للقرآن الكريم، ولغيرها من الأحاديث. ونحن لا نردها ردا مطلقا، وإنما نرد مواضع التشبيه والتجسيم فيها، والتي قد يكون للراوي أثر فيها، بسبب أن رواية الأحاديث كانت بالمعنى،

ولم تكن باللفظ.

وكمثال على ذلك ما يسمونه حديث النزول، والذي ألف ابن تيمية رسالة في شرحه، مع أن الحديث روي بروايات أخرى، قال الحافظ أبو بكر بن فورك شيخ البيهقي في كتابه (مشكل الحديث وبيانه): (وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يؤيد هذا الباب وهو بضم الياء من ينزل وذكر أنه ضبطه عمن سمعه من الثقات الضابطين وإذا كان ذلك محفوظا مضبوطا كما قال فوجهه ظاهر)

وفي رواية للنسائي: (إن لله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له، هل من سأئل يعطى)(2)

(1) مشكل الحديث وبيانه (ص: 205)

(2) النسائي في اليوم والليلة (رقم 482)

الجلال والجمال الإلهي، ص196.

وبذلك يمكن تأويل تلك الأحاديث التي تصرح بنزول الله تعالى بكون النزول مرتبطا بالملاك الذي يقول ذلك، كما يشير إلى ذلك ما ذكر في القرآن الكريم عن قبض الأرواح، والذي وردت نسبته لله تعالى مباشرة، كما قال تعالى: {اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُكُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ النِّي لَمْ تَمُكُ فِي مَنَامِهَا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ} [الزمر: 42]

في نفس الوقت الذي ذكر فيه من يتولى ذلك من الملائكة، كما قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11]

ومثله ما ورد في القرآن الكريم من نسبة القتل والزرع وغيره لله تعالى، كما قال تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17]، وقال: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَرْرَغُونَ أَمْ نَحْنُ الرَّارِغُونَ} [الواقعة: 63، 64]، وغيرها من الآيات الكريمة.

ونظير هذا ما جاء في القرءان من قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {فَإِذَا قَرَاْتَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]، فإن معناه: (فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا) لأنه من المعلوم أنه ليس المعنى أن الله يقرأ القرءان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقرأ المعلم على التلميذ.

ومن الأمثلة على التصرف في ألفاظ الأحاديث ما يسمونه [حديث الجارية].. وهو الحديث الذي صار ـ بسبب كثرة ترديد المجسمة له ـ وكأن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل غيره، أو كأنه آية من القرآن الكريم.

وقد جعل ذلك من فريق التنزيه في هذه الأمة يؤلف الكتب والرسائل في رد الشبه المرتبطة به، ومنها [رسالة تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية] للشيخ حسن بن على السقاف، ومنها [رسالة القوافل الجارية بشرح حديث الجارية] للشيخ محمود

الجلال والجمال الإلهي، ص197.

منصور الداني، ومنها [رسالة دراسة حديث الجارية سندا ومتنا] للدكتور صهيب السقار، وغيرها من الرسائل والكتب.

ونص الحديث ـ كُما يستدلون به ـ هو ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: (كانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة)(1)

هذا هو نُصَ الحديث كما يروونه، وهم يحرصون على ألا يرووا الحديث بغير هذه الرواية مع أنه قد ورد بروايات أخرى تتفق مع التنزيه ومع المنهج العام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل به لتبليغ دين الله.

فمن روايات ذلك الحديث ما ورد بلفظ (أتشهدين ان لا إله إلا الله)، وقد رواها مالك وأحمد وغيرهما، ونصها: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم، قال أتوقنين بالبعث بعد قال أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت نعم، قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها)

الجلال والجمال الإلهي، ص198.

وهذا الحديث يتوافق تماماً مع غيره من الأحاديث التي تبين أن الهدف الأكبر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة للتوحيد، فلم يرد في أي من النصوص لا القرآن ولا الحديث أن من أهداف دعوة الأنبياء الدعوة إلى أن الله في السماء.

<sup>(1)</sup> مسلم: 1/ 381.

<sup>(2)</sup> الموطأ: [2/ 777] أحمد [3/ 451].

وأما الرواية الثانية، فقد وردت بلفظ (من ربك)، وقد رواها أبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد وابن حبان، ونصها: قلت: (يا رسول الله إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جارية سوداء)، قال: ادع بها، فجاءت، فقال: (من ربك؟)، قالت الله، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)(1)

وهذه الرواية كذلك تتفق مع غيرها من النصوص التي تبين أغراض الرسالة وهي التعريف بالله وبنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وليس فيها أبدا أن من أغراض الرسالة التعريف بجهة الله، ولا

مكانه.

ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد أفترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)(2)

ومنها ما رواه في [باب كيف يعرض الإسلام على الصبي] من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن صياد: (أتشهد أني الله عليه واله وسلم قال المعدد)

رسول الله؟)(3)

(1) ابن حبان: 1/ 418 (189)، وأحمد: 4/ 222 و388 و389 وأبو داود: ص 477 (3283)

(2) صحيح البخاري 2/ 505 (1331)

(3) صحيح البخاري (6/ 171)

الجلال والجمال الإلهي، ص199.

بالإضافة إلى ذلك كله، فإن إثبات أن قول الجارية ـ كما في الرواية التي يعتمدها المجسمة ـ (في السماء) لا يدل على الإيمان، ذلك لأن بعض المشركين يعترفون بوجود الله وكذا النصارى واليهود ومع ذلك يشركون معه في الألوهية غيره كما ورد في الحديث عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي يا حصين: كم تعبد اليوم إلها عليه قال أبي: سبعة، ستةً في الأرض وواحداً في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك عال الذي في السماء)(1)

والعَجَيب أنهم في مثل هذه الأحاديث، والتي ترد بها الروايات المختلفة يعتبرونها مضطربة (2)، واضطرابها يسبب ضعف الاستدلال بها

في الفروع فضلاً عن أصول العقيدة.

يقولُ المحدث الكبير عبد الله بن الصديق: (وقد تصرف الرواة في الفاظه، فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ (من ربك؟) قالت: الله ربي. وبلفظ (أتشهدين أن لا إله إلا الله؟) قالت: نعم، وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي.. وبهذا ثبت ثبوتا لا

(1) سنن الترمذي 5/ 519 (3483)

(2) قال الحافظ النووي في التقريب معرفا الحديث المضطرب: (المضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطربا والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط ويقع في الاسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راو أو جماعة)

وقال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح: (المضطرب: هو ما روي من وجوه مختلفة. وهو أحد أسباب التعليل عندهم، وموجبات الضعف للحديث)

الجلال والجمال الإلهي، ص200.

شك فيه عندنا حسب قواعد المصطلح وتصريحات أهل الحديث في القديم والحديث اضطراب متن حديث الجارية بحيث لا يمكن التعويل على لفظ من الفاظه، وأصح أسانيده كما رأيت بلفظ (أتشهدين أن لا إله إلا الله)، فإن كان هناك مجال للترجيح بين هذه الروايات فالرواية الراجحة بلا شك ولا ريب هي رواية (أتشهدين) لأنها الأصح إسنادا، ولأن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يأمر الناس ويختبر إيمانهم بالشهادتين فتكون رواية (أين الله) شاذة)(1)

هذاً هو أقوى دليل يستدل به المجسمة على هذه المسألة الخطيرة، وقد رأينا مدى ضعفه، ومخالفته للأصول والقواعد العامة.. ولكنهم كما ذكرنا لا يبالون بضعف الدليل أو قوته.. فالدليل عندهم هو ما ذكره سلفهم، لا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ما ذكره القرآن الكريم.. ولا ما دل عليه قبل ذلك العقل والفطرة السليمة.

بناء على هذا سنذكر هنا بعض النماَذج عن الأحاديث التي نرى ردها لتعارضها مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من تنزيه الله تعالى عن الجسمية ومقتضياتها.

1 ـ أحاديث الجهة والمكان:

وهي أحاديث كثيرة يهتم بها المجسمة، ويروونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يروونها عن الصحابة أو من بعدهم، ويذكرون أن حكمها حكم المرفوع.

ُوقد أَلْف أُحِد العلامهم الكبار في ذلك، وهو أبو محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الآنمي الدشتي كتابا بعنوان [إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعدٌ وجالسٌ على عرشه]، وقد أورد لإثبات ذلك الكثير من الأحاديث.

(135/7) |  $\overline{(1)}$ 

الجلال والجمال الإلهي، ص201.

منها ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي)(1)

ومنها ما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يأتوني حتى أمشي بين أيديهم، حتى نأتي باب الجنة، فأستفتح، فيؤذن لي، فأدخل

على ربي فَأُجْدَه قَاعَداً على كرسي العزة، فأخر له سأجداً) (2)

وفي رواية: (إذا كان يوم القيامة حشر الناس عراة حفاة غرلا، ثم يجلس الله على كرسيه، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب..)(3)

ولذلك يصرحون بأن العرش هو مكان الله، وأنه ما خلقه إلا ليجلس عليه، وقد رووا في ذلك عن أبي رزين العقيلي قوله: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال: (كان في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء)(4)

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 84)

(2) رُواه الحافِظ خشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواء والبدع الله الأهواء والبدع الله الأهواء والبدع الله الأهواء والبدع (2/ 104)، ورواه أحمد في المسند (3/ 116)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1/ 274)، وأبو أحمد العسال في كتاب المعرفة -كما في العلو للذهبي (ص/87 - 88) ـ قال الذهبي: إسناده قوي.

(3) أحمد (3/ 495)، والبخاري في خَلَقُ أَفعالِ الْعَبادِ (ص/59)، وفي الأدب المفرد (970)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 79)، الماء (4/ 750)، على الماء (4/ 750)،

وَالرَوبِاني (2/ 471)، والحاكم (4/ 574) وُغيرُهم.

(4) رواه الترمذي، (5/ 288، حديث 3109)، وابن ماجه: (1/ 64)، وأحمد: (4/ 11, 12)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 271)، وابن جرير الطبري في تفسيره: (12/ 4)، قال الترمذي: حديث حسن، والحديث أورده الذهبي في العلو، وحسن إسناده.

الجلال والجمال الإلهي، ص202.

ورووا عن سلفهم سليمان التيمي أنه قال: (لو سألت أين الله، لقلت: في السماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء، لقلت: على الماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء، لقلت: لا أعلم، قال أبو عبد الله وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: [255](1)

وهم يذكرون أن الله تعالى لا يظل جالسا فقط على عرشه، بل يستلقي أحيانا.. وهذا ما يدل على خصائص للعرش الذي يؤمن به المجسمة، وهو إمكانية تحوله إلى سرير، وليس مجرد كرسي، كما ورد

في الرواياتُ الَّتَيِّ يحدَّثون بها تسْمَيته سُرِّيراً.

ومَن تلك الروايات ما حدثوا به عن عبدالله بن حُنيْنِ قال: بينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان، فقال لي: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى. فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد، فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمني على اليسرى، فسلمنا، وجلسنا. فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجّل أبي سعيد فَقَرَصَهَا قَرْصَهَا شديدة فقال أبو سعيد: سبحان الله يا بن آدم! لقد أوجعني! فقال له: ذلك أردت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى فوضع

(1) خلق أفعال العباد: ص 127.

الجلال والجمال الإلهي، ص203. إحدى رجليه على الأخرى، وقال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل

إحدى رجليه على الاخرى، وقال: لا ينبغي لاحد من خلفي ان يفعل هذا)، فقال أبو سعيد: لا جرم، والله لا أفعله أبداً (1). وبناء على هذا، فقد عرفوا العرش بكونه سريرا، قال ابن كثير في تعريفه للعرش: (هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات)(2)

وقالَ الذهبي- بعد أن ذكر سرر أهل الجنة-: (فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته، وقوائمه وماهيته وحملته، والكروبيين الحافين من حوله، وحسنه ورونقه وقيمته: فقد ورد أنه من ياقوته حمراء)(3)

ومن الأحاديث المرتبطة بهذا ما يدل على تنقل الملائكة عليهم السلام لعرض الأعمال على الله، أو غيرها، لأنها توهم المكان، ولذلك إما أن تؤول

ـ ولُو بتكلف ـ أو ترد.

ومن تلك الأحاديث ما روي عن أنس بن مالك، قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلقة إذ جاء رجلٌ فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القوم، فقال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، فلما جلس، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كيف قلت؟) فرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كيف قلت؟) فرد عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها

(2) البداية والنهاية: 1/ 12.

(3) العلو، ص 57.

الجلال والجمال الإلهي، ص204.

عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبوها، فما دروا كيف يكتبونها، فرجعوه إلى ذي العزة جل ذكره، فقال: اكتبوها كما، قال عبدي)(1)

ومنها ما روي عن سلمان قال: قال رجلٌ: الحمد لله كثيرا، قال: فأعظمها الملك أن يكتبها حتى راجع فيها ربه عز وجل، قال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا)(2)

ومنها ما روي عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء، وقالا: يا ربنا، إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل: وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،

<sup>(1)</sup> التكملة من المعجم الكبير (19/ 13)، ورواه عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم 5320)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم 458)، والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 766)، وأبو نصر الغازي في جزء من الأمالي (77/ 1)

فقال الله عز وجل لهما: (اكتباها كما قال عبدي، حتى يلقاني فأجزيه بها) (3)

ومنها ما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر فيصعد ملائكة الليل ومكثت ملائكة النهار، ويجتمعون بصلاة العصر وتصعد ملائكة النهار، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين)(4)

ومنها ما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يتعاقبون فيكم إذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار، فشهدت معكم الصلاة جميعا

- (20) رواه آبن حبان (1 3)(1)(216)(216) ورواه أحمد (62)(62)
  - (2) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 125)(822)
    - (3) روأه ابن ماجة (2/ 1249)(3801)
      - (4) حديث السراج (2/ 328)(1349)

الجلال والجمال الإلهي، ص205.

وصعدت ملائكة الليل ومكتَّت معكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فإذا كأن صلاة العصر نزلت ملائكة الليل، فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال: فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين)(1)

2 ـ أحاديث الحركة والتنقل:

وهي الأحاديث التي تصرح بحركة الله تعالى وانتقاله، والتي يصعب تأويلها، أو يكون في تأويلها تكلفا شديدا، ولذلك نرى ـ أنه حتى لو صحت هذه الأحاديث من حيث المعنى العام الذي وردت لأجله ـ إلا أنها لا تصح من حيث الألفاظ التي وردت بها في التعبير عن الله تعالى.

ومن الأمثلة على ذَلك ما ورد في الرواية التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل ليدنو يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا قد أعطيتكم رغبتكم وأجبت دعوتكم)(2)

فنحن لا ننكر أصل المباهاة، وتفضل الله تعالى عليهم بإعطاء الرغبات، وإجابة الدعوات، ولكن ننكر اعتبار الدنو دنوا حسيا، كما يذكره المجسمة، وألدليل على ذلك ما ورد في رواية أخرى يقول فيها رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل ليباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبراً)(3)

(1) رواه ابن حبان (1 - 3)(1/ 422)

(2) أَخْبَار مكَّة للفاكهي (4/ 315)(2747)

(3) المعجم الصغير للطبراني (1/ 345)(575)

الجلال والجمال الإلهي، ص206.

ومنها ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج فيقول لملائكته انظروا إلى عبادي شعثا غبرا قد أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضا، فإذا كان غداة المزدلفة قال الله تعالى للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضا وضمنت لأهلها النوافل)(1)

ُومُنها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا

غبرا)(2)

ُ فَهذَه الروايات الأخيرة لا حرج فيها، لعدم ورود ما يدل على الجسمية فيها، وهذا ما يطبق على النماذج التالية وغيرها:

1. ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، قلت: يا جبريل: ما هذه قال: هذه الجمعة، جعلها الله عيدا لك ولأمتك، فأنتم قبل اليهود والنصارى، فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذا يوم القيامة، تقوم في يوم الجمعة، ونحن ندعوه عندنا المزيد، قلت: ما يوم المزيد؟ قال: إن الله جعل في الجنة واديا أفيح، وجعل فيه كثبانا من المسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل الله فيه، فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء، وكراسي من در للشهداء، وينزلن الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه، ثم يقول الله: اكسوا عبادي، الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه، ثم يقول الله: اكسوا عبادي، فيكسون، ويقول: اسقوا عبادي، فيسقون، ويقول: اسقوا عبادي، فيسقون، ويقول: طيبوا عبادي فيطيبون، ثم يقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: وبنا

الجلال والجمال الإلهي، ص207.

رضوانك، فيقول: رضيت عنكم، ثم يأمرهم فينطلقون، وتصعد الحور العين الغرف، وهي من زمردة خضراء، ومن ياقوتة حمراء)(1)

<sup>(1)</sup> ستة مِجالس لأبي يعلى الفراء (ص: 53)

<sup>(8047)(200)(200)(200)</sup> (2) رواه أحمد

2. ما روي عن عائشة قالت: يوم عرفة يوم المباهاة. قيل لها: وما يوم المباهاة؟ قالت: ينزل الله تبارك وتعالى يوم عرفة إلى السماء الدنيا يدعو ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، بعثت إليهم رسولا فآمنوا به، وبعثت إليهم كتابا فآمنوا به، يأتونني من كل فج عميق يسألوني أن أعتقهم من النار، فقد أعتقتهم. فلم ير يومٌ أكثر أن يعتق فيه من النار من يوم عرفة)(2)

3. ما روي عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة)، قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله، قال: (هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي، ولم يروا عذابي، فلم ير يومٌ أكثر عتقا من النار من يوم عرفة) (3)

 $\hat{A}$   $\hat{A}$  ما روي عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له) (4)

(1) مِسند أبي يعلى الموصلي (7/ 228)(4228)

(2) أخبار مكةً للفاكهي (4/81)(2738)

(3853)(160/2)(3-1) (3) رواه ابن حبان (3-3)(2)(3-1)

(4) السنن الكبرى للنسائي (9/ 181)(10248)

الجلال والجمال الإلهي، ص208.

5. ما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل؛ فإنه إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر)(1)

6. ما روي عن عثمان بن أبي العاص، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟)(2)

7. ما روي عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من

ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر)(3)

4. ما روي عن صفوان بن محرز: أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال: (يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم)(4)

- (1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 344)(975)
  - (2) التوحيد لابن خزيمة (1/ 321)(43)
    - (3) رواًه مسلم (1/ 522)
    - (4) رواه البخاري (8/ 20)(6070)

الجلال والجمال الإلهي، ص209.

5. ما روي عن صفوان بن محرز، قال: بينا آبن عمر يطوف إذ عرض رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الرحمن ـ أو قال: يا ابن عمر ـ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يدنى المؤمن من ربه ـ وقال هشامٌ: يدنو المؤمن ـ حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف، يقول: رب أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا، وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون ـ أو الكفار ـ فينادى على رءوس الأشهاد: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18])

# 3 ـ أحاديث الأعضاء والجوارح: ٍ

وهي التي يسميها المجسمة أحاديث الصفات الذاتية، ويقرنونها بما يطلقون عليه صفات الأفعال، فيجعلون اليد ـ مثلا ـ من الصفات الذاتية ـ ويجعلون القبض والبسط من صفات الأفعال المرتبطة بها، وهم بذلك يقعون في التجسيم والتشبيه بأبشع صوره.

وهذا ما يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي أئمة الهدى، ذلك أن من مقتضيات تقديس الله تعالى عن الحدود والمقادير وما يلزم عنهما، ويرتبط بهما، كونه تعالى مقدسا أيضا عن التركيب والأعضاء وما شاكلهما، لأن التركيب تعدد، والتعدد شرك.. والمركب فقير، والله غنى..

ُ فَالجزء في التركيب مقدّم على الكل.. وكلّ جزء من المركّب مغاير لغيره.. وبذلك يكون المركّب مفتقراً إلى أجزائه.. وغنى الله تعالى المطلق يحيل عليه كل أنواع الافتقار.

ثم إنه لو افتقرت اللهات الإلهية إلى التركيب، فإنّ الأجزاء التي ستركب منها لا تخلو من أن تكون أجزاء قديمة، فيلزم تعدّد القدماء، وهذا

باطل.. أو أن تكون أجزاء حادثة، فيلزم تركيب الواجب من أجزاء غير واجبة، وهذا باطل.

- 52 (2120 /4) ومسلم (4/ 2120) - 52 (2120) ومسلم (4/ 2120) - 52 (2768)

الجلال والجمال الإلهي، ص210.

وبالإضافة إلى ذلك كله، فإن المركّبُ بحاّجة إلى من يركّبه، وهو منفي عن الذات الإلهية، لأنها بذلك لن تبقِي ذاتا إلهية..

ثم إن الكل المركب من أجزاء لابد أن يكون كل جزء من أجزائه عالما خاص، ويكون مختلفا عن سائر الأجزاء اختلافا كليا.. وهو بذلك يكون منعدما عن الأجزاء الأخرى، ويكون بجوانبه الأخرى منعدما عن هذا الجانب.. فيلزم هذا الأمر النقص في جميع الجوانب، وبالتالي يستوجب هذا الأمر النقص والقصور في الذات الإلهية، وهذا باطل.

وقد شرحنا أدلة ذلك بتفصيل في مجالها المناسبة، ونكتفي هنا بذكر

بعض الأحاديث التي تعارض هذه المعاني التنزيهية:

1. ما روي عن رسُولَ الله صلى الله علَيه واله وسلم، أنه قال: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك)(1)

2. ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (يقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض)(2)

2. ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)(3)

4. ما روي أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، إن الله يمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع،

(1) رواه البخاري (9/ 123)(7412)

(2) رواه البخاري (8/ 108)(6519) ومسلم (4/ 2148) 33 -(2787)

(3) رواه مسلم (4/ 2148)

الجلال والجمال الإلهي، ص211.

والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا اَلْملَك، فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُوا اللَّهَ عَن قَدْرُو} [الزمر: 67]، قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض، عن

منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا له)(1)

ونحن لا نرد هذا الحديث ردا مطلقا، وإنما نرد تفسيرهم لضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه ضحك تصديقا له..

روقد قلنا له تعليقا على الحاديث له كتاب [السلفية والوثنية المقدسة]: (والحادثة لا حرج في قبولها، لأن الكلام الوارد فيها كلام يهودي، وهو ممتلئ له كعادة اليهود له بالتجسيم، لكن الخلاف بين المنزهة والمجسمة في تفسير ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفسير قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للآية.. فالمنزهة يرون أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لخفة عقول اليهود، ولعدم تقديرهم لله حق قدره.. ولذلك ورد في أول الآية قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرهِ})(2)

وقد قال الفخر الرازي تعليقاً على الرواية نقلا عن الزمخشري صاحب (الكشاف): (وإنما ضحك أفصح العرب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول كل شيء وآخره على الزبدة والخلاصة، التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام ولا تكتنهها الأذهان هينة عليه)(3)

(1) رواه البخاري (9/ 148)(7414) ومسلم (4/ 2147)

(2) السلفية والوثنية المقدسة (ص: 96)

(3) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (27/ 473) الجلال والجمال الإلهي، ص212.

5. ما روي عن جابر أنه سئل عن ألورود، وذكر الحديث، وقال فيه: (فيقول الله، عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك فيتجلى لهم

يضحكً) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (حتى تبدو لهاته وأضراسه)(1)

بدو لها في واعراسه) (۱) 6. ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يطوي الله عَرَّ وجَلَّ السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمني، ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي

الأرضين بشماله ثم يقول: أين الجبارون؟ آين المتكبرون؟) (2)

7. ما روي عن أبي الدرداء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خلق الله أدم حين خلقه، فضرب كتفه اليَمِين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمم، فقال للتي في يَمِينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي)(3)

8. ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لما خلق الله آدم، ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يَمِين ربي، وكلتا يداه يَمِين مباركة، ثم بسطها..)(4)

### 4 ـ أحاديث الصورة والرؤية:

- (1) إبطال التأويلات (ص: 214)، وعزاه إلى الدارقطني في الصفات.
  - (2) مسلم في صحيحه (2788)
- (3) عبد الله أبن أحمد في السنة (1059) والبزار (2144 كشف) وقال: إسناده حسن.
- والحاكم (4) ابن أبي عاصم في السنة (206) وابن حبان (6167) والحاكم (4/1)

#### الجلال والجمال الإلهي، ص213.

وهي الأحاديث التي يستند إليها المجسمة في إثبات الصورة والرؤية الحسية لله تعالى مع أن ذلك من مقتضيات الجسمية، وهو ما يتعارض مع قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]

ومن الأحاديثِ الواردة في هذا:

1. ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، - قال أحسبه في المنام - فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟)، قلت: لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي ـ أو قال: في نحري ـ فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، قال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: (نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه)، وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، قال: والدرجات إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيامٌ)(1)

2. ما روي عن أبي هريرة، أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟) قالوا: لا يا رسول الله، قال: (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحابٌ؟) قالوا: لا يا رسول الله، قال: (فإنكم ترونه، كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد

الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون:

# (1) سنن الترمذي (5/ 366)(3233)

الجلال والجمال الإلهي، ص214.

نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فِيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: إنا ربكِم، فيقولون: آنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم، سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظُمها إِلَّا الَّله، تخطف النأسُ بأعمالهمُ، فمنهم المؤمنُ بقي بعملهُ، ومنهمُ المجازي حتى ينجي، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج بُرحمته من أراد من أُهلِ النَّارِ، أمر المُّلائِكة أن يخْرجوا من النأر من كانُ لا يُشرِك باللَّه شَيئا مَمن أراد الله تَعالِي أن يرحَمه مَمنَ يقُول: لَا إِلَهُ إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثر السجود، فيخرّجونُ من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ إلله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقِي رجلٌ مقبَّلٌ بوجهه على النأر وهُّو آخر أهل الجنَّة دخولا الجِنَّة، فيقولُ: أي رب، اصرف وجهي عنٍ الناَر، فإنه قَد قشبني ريحهَا، وأحرقنيَ ذَكَاؤهاً، فَيدعو اللَّهَ مَا شَاءَ الله آن يدعوه، ثم يقول اللَّه تِباَركُ وتعالى: هلَّ عسيَّت إن فعَّلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقولِّ: لا أسألك عيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصِرف الله وجهه عن الِنار، فإذا أقبل علي الْجُنَّة وَرِآلُها سَكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة؛ فيقول الله له: أليس قد أعطِيت عهودك ومِواثيقك لا تسألني غيرُ الذي أعطيتكُ، ويلك يا ابن آدِم، ما أغدرك فيقول: أي رب، يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تَسأل غيرُه؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الَّجِنَّةِ، فإذا قام علي باب الجنة انفِهقت لهُ الجنَّةِ، فرأًى مِا فيها مَن الخيرِ والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، أدخلني الجنة؛ فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، فيقول: أي الجلال والجمال الإلهي، ص215.

رب، لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يُدعُو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له:

تمنه، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني، قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه)(1)

3. ما روي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جمع الله الأولى والأخرى، يوم القيامة، جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين، فوقف عليهم والمؤمنون على كوم)، فقالوا: لعقبة: ما الكوم؟ قال: المكان المرتفع، فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه، ثم يقول لهم الثانية، فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا)(2)

 $\hat{4}$ .  $\hat{4}$  أما روي عن صهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟، ألم يثقل الله موازيننا، ويبيض وجوهنا، وأدخلنا الجنة، وأخرجنا من النار؟، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيده، ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه)(3)

5. مَا رَوِي عَنَ صَهِيب، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا: ألم يبيض

(1) رواه مسلم (1/ 166) 299 - (182)

(2) السنة لابن أبي عاصم 287 (1/ 281)(631) والتوحيد لابن خزيمة (2/ 575) وبنحوه رواه مسلم (1/ 177)

(3) الإيمان لابن منده (2/ 774)(785)

الجلال والجمال الإلهي، ص216.

وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويجرناً من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم)(1)

6. ما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك، النفر من الملائكة، جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن)(2)

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى للنسائي (10/ 123)(11170)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (8/ 50)(6227) ومسلم (4/ 2183) 8 -(2841)

### الجلال والجمال الإلهي، ص217. الفصل الثالث

الجمال والجلال الإلهي في أحاديث أئمة الهدى

نتناول في هذا الفصل ما ورد عن أئمة الهدى من الأحاديث المعرفة بجلال الله وجماله، باعتبارها من أهم المعارف التي اعتنوا بها، والتي امتلأت بها الروايات الواردة عنهم، سواء في مواعظهم ووصاياهم، أو في دعواتهم ومناجياتهم.

وسنقتصر هنا على ما ورد عنهم من مواعظ ووصايا وبيانات تتعلق بذلك، أما ما ورد في أدعيتهم ومناجياتهم، والتي تحوي الكثير من المعارف الإلهية؛ فسنتركها إلى محلها الخاص بها من هذه السلسلة.

وقد رأيناً أنه يمكن تقسيم ما ورد عنهم من روايات في هذا الجانب إلى أربعة أقسام:

أُولها وأهمها: التعريف بالله وجلاله وجماله.

ثانيها: الرد على الانحرافات العقائدية التي ظهرت في عصورهم، كالتشبيه والتجسيم والحديث في القدر والإرجاء ونحو ذلك.

ثالثها: الاستدلال بآيات الله ومُظاَهْرَ قدرَته على وجوده وجلاله وجماله.

رابعها: الرد على الملاحدة.

وِّقد رأينا أَن كل هذه المجالات متوافقة تماما مع القرآن الكريم، وما ورد في السنة النبوية من التعريف بالله تعالى، ورد الشبهات والإشكالات التي تشوه تلك المعرفة، أو تنحرف بها.

أولا ـ التعريف بالجمال والجلال الإلهي:

وردت أحاديث كثيرة جدا عن أئمة الهدى، وخصوصا الإمام علي في التعريف بالله وجلاله وجماله؛ وبصياغة جميلة، كان الأجدر والأجدى بالأمة أن تكتفي بها بدل تلك المتون الكثيرة التي وضعتها في العقيدة، والتي غلبت عليها الطائفية، واختلط الكثير منها بما يشوه العقيدة في الله، ويبعدها عن المنهج القرآني في عرضها.

ألجلال والجمال الإلهي، ص218.

وسنتناول في هذا المبحث ما روي عُنهم في ذلك بحسب الصيغ التي وردت بها، وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

رِّ الأُوَّل: ما ورد بصيغة البيان والتُعليُم إما في الخطب أو الرسائل أو المواعظ ونحوها.

ُ الثاني: ما ورد بصيغة التمجيد والثناء على الله، والذي تدبج به الخطب والرسائل عادة.

الثالث: ما ورد بصيغة الإجابة على الأسئلة والإشكالات.

1 ـ ما ورد بصيغة البيان والتعليم:

وهو عادة ما يكون ضمن الرسائل والخطب والمواعظ ونحوها، وقد قسمناه بحسب مصادر الرواية إلى قسمين:

أ ـ ما ورد عن الإمام علي:

من الأحاديث الواردة عن الإمام علي في التعريف بالله تعالى:

[الحديث: 594] قال الأمام علي: (أوّل الدّين معرفته، وكمال معرفته الإخلاص معرفته التّصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال التّصديق به، الشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصّفة.. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال: (فيم؟) فقد ضمّنه، ومن قال: (علام؟) فقد أخلى منه)(1)

رَّ الحَديثُ: عَالَى: (كَائُن لا عن علي في وصْفَ الله تعالَى: (كَائُن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شي ء لا بمقارنة، وغير كلّ شي ء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 1، والاحتجاج: ج 1 ص 198 - 208. الجلال والجمال الإلهي، ص219.

والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحّد إذ لا سكن يستأنس به، ولا يستوحش لفقده)(1)

[الحديث: 596] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بلا رويَّة أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها، ولأم بين مختلفاتها، وغرّز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها)(2)

[الحديث: 597] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان، ولا تخوّف من عواقب زمان، ولا استعانة على ندّ مثاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضدّ منافر، ولكن خلائق مربوبون، وعباد داخرون)(3)

[الحديث: 598] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن، ولم ينا عنها فيقال: هو منها بائن.. لم يؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما ذرأ، ولا وقف به عجز عمّا خلق، ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّر، بل قضاء متقن، وعلم محكم، وأمر مبرم، المأمول مع النّقم، المرهوب مع النّعم)(4)

الحديث: 599] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (هو القادر النبي الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته، وحاول الفكر المبرّأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته، وتولّهت

القلوب إليه لتجري في كيفيَّة صفاته، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصَّفات لتناول علم ذاته، ردعها وهي تجوب مهاوي سدف

- (1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 1، والاحتجاج: ج 1 ص 198 208.
- (2) نَهْجُ البِلاغة: الخطبة رَقمُ 1، والاحتجاج: ج 1 ص 198 208.
  - (3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 65.
  - (4) نهج البلاغة: الخطبة رقم 65.

الجلال والجمال الإلهي، ص220.

الغيوب، متخلَّصة إليه سبحانه، فرجعت اذ جبهت، معترفة بأنَّه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرّويّات خاطرة من تقدير جلال عزّته)(1)

[الحديث: 600] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (الأحد بلا تأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسّميع لا بأداة، واليصير لا بتفريق آلة، والشّاهد لا بمماسّة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظّاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة)(2)

[الحديث: 601] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (بان من الأشياء بالقهر لها، والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له، والرّجوع إليه)(3)

ُ الحديث: 602] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (من وصفه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله، ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه، ومن قال: أين؟ فقد حيّزه)(4)

[الحديث: 606] قال الامام علي في وصف الله تعالى: (عالم إذ لا معلوم، وربّ إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور، هو الملك الحق)(5)

[الحديث: 604] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (حدّ الأشياء عند خلقه لها، إبانة له من شبهها، لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات، ولا بالحوارح والأدوات. لا يقال له: (متى؟) ولا يضرب له أمد ب (حتّى).. الظّاهر لا يقال: (ممّ؟) والباطن لا يقال: (فيم؟).. لا شبح فيتقضّى، ولا محجوب فيحوى.. لم يقرب من الأشياء بالتصاق، ولم يبعد عنها

- (1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.
- (2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 152، والكافي: ج 1 ص 139.
- (3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 152، والكافي: ج 1 ص 139.
- (4) نهج البلاغة: الخطبة رقم 152، والكافي: ج 1 ص 139.
- (5) نهج البلاغة: الخطبة رقم 152، والكافي: ج 1 ص 139.

الجلال والجمال الإلهي، ص221.

بافتراق.. ولا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة، ولا كرور لفظة، ولا ازدلاف ربوة، ولا انبساط خطوة، في ليل داج، ولا غسق ساج، يتفيّأ عليه

القمر المنير، وتعقبه الشّمس ذات النّور، في الأفول والكرور، وتقلّب الأزمنة والدّهور، من إقبال ليل مقبل، وإدبار نهار مدبر)(1)

[الحديث: 200] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (قبل كلّ غاية ومدّة، وكلّ إحصاء وعدّة، تعالى عمّا ينحله المحدّدون من صفات الأقدار، ونهايات الأقطار، وتأثّل المساكن، وتمكّن الأماكن، فالحدّ لخلقه مضروب، وإلى غيره منسوب)(2)

[الحديث: 606] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (ابتدع الخلق ابتداعا لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة، ولا من أوائل أبديّة، بل خلق ما خلق فأقام حدّه، وصوّر فأحسن صورته، ليس لشي ء منه امتناع، ولا له بطاعة شي ء انتفاع، علمه بالأموات الماضين، كعلمه بالأحياء الباقين، وعلمه بما في السّماوات العلى، كعلمه بما في الأرضين السّفلي)(3)

الحديث: 607] قال الإمام على في بيان استحالة وصف الله تعالى: (هيهات.. إنّ من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات، فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد)(4)

[الحديث: 608] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (ما وحّده من كيّفه، ولا حقيقته أصاب من مثّله، ولا إيّاه عنى من شبّهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهّمه.. كلّ معروف بنفسه مصنوع، وكلّ قائم في سواه معلول.. فاعل لا باضطراب آلة، مقدّر لا بجول فكرة،

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 163.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رُقم 163.

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 163.

(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم 163.

الجلال والجمال الإلهي، ص222.

غني لا باستفادة.. لا تصحبه الأوقات، ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله.. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له.. ضادّ النّور بالظّلمة، والوضوح بالبهمة، والجمود بالبلل، والحرور بالصّرد، مؤلّف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرّب بين متباعداتها، مفرّق بين متدانياتها) (1)

[الحديث: 609] قال الأمام على في وصف الله تعالى: (لا يشمل بحدّ، ولا يحدّ، ولا يحدّ، ولا يحدّ، ولا يحدّ، ولا يحدّ، ولا يحسب بعدّ، وإنّما تحدّ الأدوات أنفسها، وتشير الآلات إلى نظائرها، منعتها (منذ) القدميّة، وحمتها (قد) الأزليّة، وجبّبتها (لو لا) التّكملة، بها تجلّى صانعها للعقول، وبها امتنع عن نظر العيون)(2)

[الحديث: 610] قَالَ الإمام عَلْي في وصف الله تعالى: (لا يجري عليه السّكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذا لتفاوتت ذاته، ولتجرّأ كنهه، ولامتنع من

الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، ولالتمس التمام إذ لزمه التقصان.. وإذا لقامت آية المصنوع فيه، ولتحوّل دليلا بعد أن كان مدلولا عليه.. وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثّر فيه ما يؤثّر في غيره، الذي لا يحول ولا يزول، ولا يجوز عليه الأفول، لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا، جلّ عن اتّخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء.. لا تناله الأوهام فتقدّره، ولا تتوهمه الفطن فتصوّره، ولا تدركه الحواس فتحسّه، ولا تلمسه الأيدي فتمسّه)(3)

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62.

(2) نَهْجُ البِلاغَة: الخطبة رَقَمُ (186)، وَأَعلامُ الدينُ: صَ 59 - 62.

(3) نهْج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62. الجلال والجمال الإلهي، ص223.

[الحديث: 611] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (لا يتغيّر بحال، ولا يتبدّل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيّام، ولا يغيّره الضّياء والظّلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض، ولا بالغيريّة والأبعاض)(1)

[الحديث: 612] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (لا يقال له حدّ ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أنّ الأشياء تحويه فتقلّه أو تهويه، أو أنّ شيئا يحمله فيميله أو يعدّله، ليس في الأشياء بوالج، ولا عنها بخارج) (2)

[الحديث: 613] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، يحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر، يحبّ ويرضى من غير رقّة، ويبغض ويغضب من غير مشقّة، يقول لمن أراد كونه: كُنْ فَيَكُونُ، لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع، وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا)(3)

[الحديث: 614] قال الأمام علي في وصف الله تعالى: (لا يقال: كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصّانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدئ والبديع)(4)

ُ [الحديث: 615] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه، وأنشأ الأرض فأمسكها من غير

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62.

<sup>(2)</sup> نَهْجُ البِلاغة: الخطبة رَقمُ (186)، وَأَعلامُ الدينُ: صَ 59 - 62.

<sup>(3)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62.

(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62. الجلال والجمال الإلهي، ص224.

اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والاعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج.. أرسى أوتادها، وضرب أسدادها، واستفاض عيونها، وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه، ولا ضعف ما قوّاه.. هو الظّاهر عليها بسلطانه وعظمته، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته، والعالي على كلّ شي ء منها بجلاله وعزّته، لا يعجزه شي عمنها طلبه، ولا يمتنع عليه فيغلبه، ولا يفوته السّريع منها فيسبقه، ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه)(1)

[الحديث: 616] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (خضعت الأشياء له، وذلّت مستكينة لعظمته، لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره، فتمتنع من نفعه وضرّه، ولا كف ء له فيكافئه، ولا نظير له فيساويه، هو المفنى لها بعد وجودها، حتّى يصير موجودها كمفقودها)(2)

[الحديث: 617] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (هو عالم السّرِ من ضمائر المضمرين، ونجوى المتخافتين، وخواطر رجم الظّنون، وعقد عزيمات اليقين، ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب، وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع، ومصايف الدّر، ومشاتي الهوام، ورجع الحنين من المولهات، وهمس الأقدام، ومنفسح التّمرة من ولائج غلف الأكمام، ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها، ومختيا البعوض بين سوق الأشجار والحيتها، ومغرز الأوراق من الأفنان، ومحطّ الأمشاج من مسارب الأصلاب، وناشئة الغيوم ومتلاحمها، ودرور قطر السّحاب في متراكمها، وما تسفي الأعاصير بذيولها، وتعفو الأمطار بسيولها، وعوم بنات الأرض في كثبان الرّمال، ومستقرّ ذوات الأجنحة بذرا شناخيب الجبال، وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار، وما أوعبته

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62. الجلال والجمال الإلهي، ص225.

الأصداف، وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته سدفة ليل، أو ذرّ عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدّياجير، وسبحات النّور، وأثر كلّ خطوة، وحسّ كلّ حركة، ورجع كلّ كلمة، وتحريك كلّ شفة، ومستقرّ كلّ نسمة، ومثقال كلّ ذرّة، وهماهم كلّ نفس هامّة، وما عليها من ثمر شجرة، أو ساقط ورقة، أو قرارة نطفة، أو نقاعة دم ومضغة، أو ناشئة خلق وسلالة، لم يلحقه في ذلك كلفة، ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة، ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة، بل نفذهم علمه، وأحصاهم عدّه، ووسعهم عدله، وغمرهم فضله، مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله)(1)

[الحديث: 618] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (كلّ شي ع خاشع له، وكلّ شي ع قائم به، غنى كلّ فقير، وعزّ كلّ ذليل، وقوّة كلّ ضعيف، ومفزع كلّ ملهوف، من تكلّم سمع نطقه، ومن سكت علم سرّه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه)(2)

َ [الحديث: 619] قالَ الإمام علَي في وصف الله تعالى: (أمره قضاء وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضى بعلم، ويعفو بحلم)(3)

ب ـ ماً ورد عن سائر أئمة الهدي:

من الأحاديث الواردة عن سائر أئمة الهدى في التعريف بالله تعالى: [الحديث: 620] قال الإمام الحسن في وصف الله تعالى: (خلق الخلق فكان بديئا يديعا، ابتدأ ما ابتدع، وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، ذلكم الله ربّ العالمين)(4)

- (1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.
- (2) نهج البلاغة: الخطبة رُقم 109.
- (3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (160)
  - (4) التوحيد: ص 21.

الجلال والجمال الإلهي، ص226.

[الحديث: 621] قال الإمام الحسن في وصف الله تعالى: (احتجب بنوره، وسما في علوه، فاستتر عن خلقه، وبعث إليهم شهيدا عليهم، وبعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيّ عن بيّنة، وليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروه) ...

ُ الحديث: 622] قال الإمام الحسن: (ما فتح الله عرِّ وجلِّ على أحد السين الله عرِّ وجلِّ على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب المزيد)(2) عنه باب المزيد)(2)

[الحديث: 623] قال الإمام الحسين في وصف الله تعالى: (هو في الأشياء كائن لا كينونة محظور بها عليه، ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها، ليس بقادر من قارنه ضدّ، أو ساواه ندّ، ليس عن الدهر قدمه، ولا بالناحية أممه، احتجب عن العقول، كما احتجب عن الأبصار، وعمّن في السماء احتجابه كمن في الأرض، قربه كرامته، وبعده إهانته، لا تحلّه في، ولا توقّته إذ، ولا تؤامره إن، علوّه من غير توقّل، ومجيئه من غير تنقّل، يوجد المفقود، ويفقد الموجود، ولا تجتمع لغيره من الصفتان في وقت، يصيب الفكر منه الإيمان به موجودا ووجود الإيمان لا وجود صفة، به توصف الصفات لا بها يوصف، وبه تعرف المعارف لا بها يعرف، فذلك الله لا سميّ له سبحانه، ليس كمثله شي ء، وهو السميع البصير)(3)

<sup>(1)</sup> الصدوق في التوحيد: ص 31.

(2) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين العاملي: ج 4 ص 88. وبحار الأنوار: ج 78 ص 113.

(3) تحف العقول 244 و245.

الجلال والجمال الإلهي، ص227.

[الحديث: 624] قالُ الْإمَّامُ الباقر: (مَّا من شي ء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لا يعدله شي ء ولا يشركه في الأمر أحد)(1)

[الحديث: 625] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا} [الإسراء: 72]: (من لم يدلُّه خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك بالشمس والقمر والآيات العجيبات على أنّ وراء ذلك أمر هو أعظم منه فهو في الآخرة أعمى)(2)

[الحديث: 626] قال الإمام الباقر في تفسير أحدية الله تعالى: (الأحد الفرد المتفرّد، والأحد والواحد بمعنى واحد، وهو المتفرّد الّذي لا نظير له، والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد، والواحد المتبائن الذي لا ينبعث من شيء ولا يتّحد بشيء، ومن ثمّ قالوا: إنّ بناء العدد من الواحد، وليس الواحد من العدد، لأنّ العدد لا يقع على الواحد، بل يقع على الإثنين، فمعنى قوله: الله أحد أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته، فرد بإلهيّته، متعال عن صفات خلقه)(3)

ُ الله الله تعالى: (إنّ الله تعالى كان ولا شي ء غيره، نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وعالما لا جهل فيه، وحيّا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا) (4)

رَّ [الحديث: 628] قال الإمام الباقر في علم الله تعالى: (إنَّ للَّه تعالى علم الله تعالى: (إنَّ للَّه تعالى علما خاصًا وعلما عاما: فأمَّا العلم الخاصّ: فالعلم الَّذي لم يطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين.. وأمَّا

الجلال والجمال الإلهي، ص228.

علمه العامّ: فإنّه علمه الّذي أطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع الينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)(1) [الحديث: 629] قال الإمام الباقر في وصف الله تعالى: (كان الله

[الحديث: 1629] قال الإمام الباقر في وصف الله تعالى: (كان الله ولا شي ء غيره، ولم يزل عالما بما كوّن، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كوّنه)(2)

ن ن

<sup>(1)</sup> ثواب الأعمال 17.

<sup>(2)</sup> الإحتجاج 2/ 54.

<sup>(3)</sup> التوحيد 90.

<sup>(4)</sup> التوحيد، ص 140.

[الحديث: 630] قال الإمام الصادق: (الحمد لله الذي لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك)(3)

َ ۚ [َالحديث: 163] قال الإمام الصادق: (إِيّاكم والتفكّر في اللّه، فإنّ التفكّر في اللّه، فإنّ التفكّر في الله لا يزيد إلّا تيها، إنّ اللّه عزّ وجلّ، لا تدركه الأبصار، ولا يوصف بمقدار)(4)

الحديث: 632] قال الإمام الصادق: (إنّ اللّه تبارك وتعالى خلوّ من خلقه، وخلقه خلوّ من عليه الله عرّ وجلّ في عليه الله عرادة وجلّ فهو مخلوق، والله خالق كلّ شي ء، تبارك الّذي ليس كمثله شي ء)(5)

هُ َ [الحَدَيْثَ: 633] قَالَ الْإِمامُ الصَادِقَ: (إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَشَبُهُ شَيئاً، ولا يَشْبُهُ شَيئاً، ولا يَشْبُهُ مَا وقع في الوهم فهو بخلافه)[6)

َ الْكَدِيْتُ: 634] قَالَ الإَمام الصادْقُ: (إنَّ اللَّه تبارك وتعالى لا تقدّر قدرته ولا يقدر العباد على صفته، ولا يبلغون كنه علمه، ولا مبلغ عظمته، وليس شي ء غيره، وهو نور ليس

- (1) التوحيد 138.
- (2) التوحيد 145.
- (3) التوحيد: 48
- (4) أمالًى الصدوق: 340
  - (5) التوحيد: 105.
- (6) بحار الأنوار 3/ 290.

الجلال والجمال الإلهي، ص229.

فيه ظلمة، وصدق ليس فيه كذب، وعدل ليس فيه جور، وحقّ ليس فيه باطل، كذلك لم يكن أرض فيه باطل، كذلك كان إذ لم يكن أرض ولا سماء، ولا ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، ولا نجوم ولا سحاب، ولا مطر ولا رياح)(1)

َ [الحديث: 635] قال الإمام الصادق: (إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال، تعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا)(2)

َ الْحَدِيثِ: 636] قال الإمام الصادق: (من زعم أنّ اللّه في شي ء أو من شي ء أو من شي ء أو من شي ء أو على شي ء أو على شي ء أو كان الله عزّ وجلّ على شي ء لكان محمولا، ولو كان من شي ء لكان محمولا، ولو كان من شي ء لكان محدثا)(3)

[الحديث: 637] قال الإمام الصادق: (لم يزل الله جلّ اسمه عالما بذاته ولا معلوم، ولم يزل قادرا بذاته ولا مقدور)، فقيل له: فلم يزل متكلّما؟ فقال: (الكلام محدث، كان الله عزّ وجلّ وليس بمتكلّم، ثمّ أحدث الكلام)(4)

[الحديث: 638] قال الإمام الصادق: (لم يزل الله جلّ وعرّ ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المسموع، والبصر على

(1) التوحيد: 128.

(2) أمالَي الصدوق: 230.

(3) التوحيد: 178.

(4) أمالًى الشيخ الطوسي: 1/ 170.

الجلَّال والجمال الإلهي، ص230.

المبصر، والقدرة على المقدور)، قيل له: فلم يزل الله متكلّما؟ فقال: (إنّ الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة، كان الله عزّ وجلّ ولا متكلّم)(1)

[الحديث: 639] قال الإمام الصادق: (ما بعث الله نَبيّا قطّ حتّى يأخذ عليه ثلاثا: (الإقرار لله بالعبوديّة، وخلع الأنداد، وأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء)(2)

الحديث: 640 قال الإمام الصادق: (لمّا صعد موسى ـ على نبيّنا وآله وعليه السّلام ـ إلى الطور فناجى ربّه عزّ وجلّ: قال: يا ربّ أرني خزائنك، قال: يا موسى إنّما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون)(3)

ُ [الحديث: 641] قال الإمام الصادق: (إنّ اللّه إذا أراد شيئا قدّره، فإذا قدّره قضاه، فإذا قضاه أمضاه)(4)

الحديث: 642] قال الإمام الصادق: (إنّ الله قسّم الأرزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا لم يقسّمه بين أحد قال الله: {وَاسْأَلُوا اللّهَ مِنْ فَصْلِهِ} [النساء: 32])(5)

ُ الْحديث: 643 قَالَ الإمام الرضا: (إنَّ اللَّه تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان، وهو ألآن كما كان، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان، ولا يحلَّ في مكان، {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ

(1) التوحيد: 139.

(2) إلمحاسن: 233 - 234.

(3) أمالي الصدوق: 413.

(4) المحاسن: 243.

(5) تفسير العياشي 1/ 239.

الجلال والجمال الإلهي، ص231.

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً } [المجادلة: 7]، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلَّا

هو الكبير المتعال)(1)

[الحديث: 644] قال الإمام الرضا: (إنّ لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم، وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء، ويأمر وهو لا يشاء، أو ما رأيت أنّه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك ولو لم يشأ لم يأكلا، ولو أكلا لغلبت مشيئتهما مشيئة الله، وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليه السّلام وشاء أنّ لا يذبحه، ولو لم يشأ أنّ لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله عزّ وجلّ)(2)

أَ الْحديث: 645] قَالَ الْإمام الرضا في وصف الله عزّ وجلّ: (هو اللطيف الخبير السميع البصير، الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، منشئ الأشياء ومجسّم الأجسام، ومصّور الصور، لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا المنشئ من المنشأ، لكنّه المنشئ فرق بين من جسّمه وصوّره وأنّشأه، إذ كان لا يشبهه شي ء، ولا يشبه هو شيئا)(3)

ُ الْحديث: الْهُ أَوْلَا الْمَامِ الرَضا: (كلَّ من قرأ قل هو اللَّه أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد)، قيل: كيف يقرأها؟ (قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيه: كذلك اللَّه ربِّي، كذلك اللَّه ربِّي)(4)

َ الحديث: 647] قال الإمام الرَضا: (المشيئة وَالْإِراْدة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحّد)(5)

الجلال والجمال الإلهي، ص232.

[الحديث: 648] قال الإمام الرضا: (اعلم علم الله الخير الله الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفة دلّت العاقل على أنه لا شي ء قبله، ولا شي ء معه في ديموميّته فقد بان لنا بإقرار العامّة مع معجزة الصفة أنّه لا شي ء قبل الله ولا شي ء مع الله في بقائه، وبطل قول من زعم أنّه كان قبله أو كان معه شي ء، وذلك أنّه لو كان معه شي ء في بقائه لم يجز أن يكون خالقا لم، لأنه لم يزل معه فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟ ولو كان قبله شي ء كان الأول ذلك الشي ء لا هذا، وكان الأول أولى بكون خالقا للثاني)(1)

[الحديث: 649] قال الإمام الرضا: (من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحلِّ به الخالق سخط المخلوق، وإنَّ الخالق لا يوصف إلَّا بما وصف به نفسه، وأنَّى يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار

<sup>(1)</sup> التوحيد 178 - 179.

<sup>(2)</sup> التوحيد 64.

<sup>(3)</sup> عيون أخبار الرضا 1/ 127 - 129.

<sup>(4)</sup> التوحيد 284.

<sup>(5)</sup> التوحيد 337.

عن الإحاطة به.. جلّ عمّا يصفه الواصفون، وتعالى عمّا ينعته الناعتون، نأى في قربه، وقرب في نأيه، فهو في نأيه قربب، وفي قربه بعيد، كيّف الكيف فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينيّة، هو الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فجلّ جلاله)(2)

[الحديث: 650] قال الإمام العسكري في البسملة: (الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدأئد كلّ مخلوق، وعند انقطاع الرجاء من كلّ من دونه، وتقطّع الأسباب من جميع من سواه، تقول: بسم اللّه، أي: أستعين على أموري كلّها بالله الذي لا تحقّ العبادة إلّا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي، وهو ما قال رجل للصادق: يا ابن رسول الله دلّني على الله ما هو؟ فقد أكثر عليّ المجادلون وحيّروني.. فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفينة

- (1) التوحيد (186 187.
- (2) كشف الغمة 2/ 386

الجلال والجمال الإلهي، ص233.

قط ؟.. قال: نعم.. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك ؟.. قال: نعم.. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك ؟.. قال: نعم.. قال الصادق: فذلك الشي ء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث) (1)

[الحديث: 651] قال الإمام العسكري: (بسم الله الرحمن الرحيم أقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العين الى بياضها)(2)

2 ـ ما ورد في تمجيد الله والثناء عليه:

والذي تُدبِج به الخطب والرسائل عادة، والأصل أن يدخل في هذا الباب ما ورد عن أئمة الهدى من الأدعية والمناجيات الكثيرة، لكنا لم نذكرها لأن لها جزءا خاصا بها، ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب:

أ ـ ما ورد عن الإمام علي:

من الأحاديث الواردة عن الإمام علي في الثناء على الله تعالي:

[الحديث: 652] قال الإمام علي في خطبة له: (الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش، أو سماء أو أرض، أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم، ولا يقدّر بفهم، ولا يشغله سائل، ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين، ولا يحدّ بأين، ولا يوصف بالأزواج، ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالنّاس، الّذي كلّم موسى تكليما، وأراه من آياته عظيما، بلا جوارح ولا أدوات، ولا نطق ولا لهوات)(3)

<sup>(1)</sup> معانى الأخبار ص 4.

(2) تحف العقول: ص 487.

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 182.

الجلال والجمال الإلهي، ص234.

[الحديث: 653] قال الإمام علي في خطبة له: (الحمد لله الذي بطن خفيًات الأمور، ودلّت عليه أعلام الظّهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره، سبق في العلوّ فلا شي ع أعلى منه، وقرب في الدّنوّ فلا شي ع أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شي ع من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به.. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود، على إقرار قلب ذي الجحود، تعالى الله عمّا يقوله المشبّهون به، والجاحدون له علوّا كبيرا)(1)

وربين الحمد لله المعروف الحديث: 454] قال الإمام علي في خطبة له: (الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا حجب ذات إرتاج، ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا جبل ذو فجاج، ولا فج ذو اعوجاج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، ذلك مبتدع الخلق ووارثه، وإله الخلق ورازقه، والشمس والقمر دائبان في مرضاته، يبليان كل جديد، ويقرّبان كل بعيد.. قسم أرزاقهم، وأحصى آثارهم وأعمالهم، وعدد أنفاسهم، وخائنة أعينهم، وما تخفي صدورهم من الشمير، ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهور، إلى أن تتناهى بهم الغايات.. هو الذي اشتدّت نقمته على أعدائه في سعة رحمته، واتسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته، قاهر من عازّه، ومدمّر من شاقه، ومذلّ رحمته لأوليائه في شدّة نقمته، قاهر من عازّه، ومدمّر من شاقه، ومذلّ من ناواه، وغالب من عاداه، من توكّل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن أقرضه قضاه، ومن شكره جزاه)(2)

الحديث: 556] قال الأمام علي في خطبة له: (الحمد لله الّذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادّون، ولا يؤدّي حقّه المجتهدون، الّذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الّذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود،

الجلال والجمال الإلهي، ص235.

ولا أجل ممدود، فطر الخُلائق بقدرُته، ونشر الرّياح برحمته، ووتّد بالصّخور ميدان أرضه)(1)

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 49، وأعلام الدين: ص 63.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 90.

قادر غيره يقدر ويعجز، وكلّ سميع غيره يصمّ عن لطيف الأصوات، ويصمّه كبيرها، ويذهب عنه ما بعد منها، وكلّ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان، ولطيف الأجسام، وكلّ ظاهر غيره باطن، وكلّ باطن غيره غير ظاهر)(2)

الحديث: 756] قال الإمام على في خطبة له: (الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود، ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المئان بفوائد النعم، وعوائد المزيد والقسم، عياله الخلائق، ضمن أرزاقهم، وقدّر أقواتهم، ونهج سبيل الرّاغبين إليه، والطّالبين ما لديه، وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. الأوّل الذي لم يكن له قبل فيكون شي ء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شي ء بعده، والرّادع أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال.. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال، وضحكت عنه أصداف البحار، من فلرّ ما تنفست عنه معادن الجبال، وضحكت عنه أصداف البحار، من فلرّ اللّبين والعقيان، ونثارة الدّر وحصيد المرجان، ما أثّر ذلك في جوده، ولا أنفد سعة ما عنده، ولكان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام، المواد الذي لا يغيضه سؤال السّائلين، ولا يبخله إلحاح الملحّين)(3)

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 1، والاحتجاج: ج 1 ص 198 - 208.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 65.

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

الجلال والجمال الإلهي، ص236.

[الحديث: 658] قال الإمام علي: (الحمد لله الدّال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليّته، وباشتباههم على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر، ولا تحجبه السّواتر، لافتراق الصّانع والمصنوع، والحاد والرّبّ والمربوب)(1)

[الحديث: 659] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي لا من شيء كان، ولا من شيء كون ما قد كان، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه.. لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّته، ولا له شبه مثال فيوصف بكيفيّته، ولم يغب عن علمه شيء فيعلم بحيثيّته، مباين لجميع ما أحدث في الصفات، وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات، وخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالات، محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده، وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكييفه، وعلى غوائص سابحات الفطر تصويره.. لا تحويه الأماكن لعظمته، ولا تذرعه المقادير لجلاله، ولا تقطعه المقاييس لكبريائه. ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه، وعن الأفهام أن تستغرقه، وعن الأذهان أن تمثّله.. قد يئست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول، ونضبت عن الإشارة إليه بلاكتناه بحار العلوم، ورجعت بالصغر عن السموّ إلى وصف قدرته لطائف

الخصوم.. واحد لا من عدد، ودائم لا بامد، وقائم لا بعمد.. ليس بجنس فتعادله الأجناس، ولا بشبح فتضارعه الأشباح، ولا كالأشياء فيقع عليه الصفات.. خضعت له الصعاب، قد ضلّت العقول في تيّار أمواج إدراكه، وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته، وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته.. مقتدر بالآلاء، وممتنع بالكبرياء، ومتملّك على الأشياء، فلا دهر يخلقه، ولا وصف يحيط به.. قد خضعت له رواتب الصعاب في محلّ تخوم قرارها، وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها.. مستشهد بكلّية الأجناس على ربوبيّته، وبعجزها على قدرته،

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 152، والكافي: ج 1 ص 139. الجلال والجمال الإلهي، ص237.

وبفطورها على قدمته، وبزوالها على بقائه، فلا محيص عن إدراكه إيّاها، ولا خروج عن إحاطته بها، ولا احتجاب عن إحصائه لها، ولا امتناع من قدرته عليها.. كفى بإتقان الصنع لها آية، وبمركّب الطبع عليها دلالة، وبحدوث الفطر عليها قدمة، وبإحكام الصنعة لها عبرة، فلا إليه حدّ منسوب، ولا له مثل مضروب، ولا شي ء عنه محجوب، تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علوا كبيرا)(1)

[الحديث: 660] قال الإمام على في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي توحد بصنع الأشياء، وفطر أجناس البرايا، على غير مثال سبقه في إنشائها، ولا إعانة معين على ابتداعها، بل ابتدعها بلطف قدرته، فامتثلت خاضعة لمشيئته، مستحدثة لأمره، فهو الواحد الأحد، الدائم بغير حدّ ولا أمد، ولا زوال ولا نفاد، وكذلك لم يزل ولا بزال.. لا تغيّره الأزمنة، ولا تحيط به الأمكنة، ولا تبلغ صفاته الألسنة، ولا تأخذه نوم ولا سنة.. لم تره العيون فتخبر عنه برؤيته، ولم تهجم عليه العقول فيتوهم كنه صفته، ولم تدر كيف هو إلّا بما أخبر عن نفسه، ليس لقضائه مردّ، ولا لقوله مكذّب.. ابتدع الأشياء بغير تفكير، وخلقها بلا ظهير ولا وزير، فطرها بقدرته، وصيّرها بمشيئته، وصاغ أشباحها، وبرأ أرواحها، واستنبط أجناسها، خلقا مبروءا مذروءا في أقطار السماوات والأرضين، لم يأت بشي ء على غير ما أراد أن يأتي عليه، ليري عباده أيات جلاله وآلائه، فسبحانه لا إله إلّا فو الواحد القهّار)(2)

آلحديث: [661] قال الإمام على: (تبارك الله الّذي لا يبلغه بعد الهمم، ولا يناله حدس الفطن، الأوّل الّذي لا غاية له فينتهي، ولا آخر له فينقضي)(3)

<sup>(1)</sup> كتاب التوحيد للصدوق: ص 51 ح 25.

(2) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 63 - 81 الخطبة رقم (17)

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (94)، والكافي: ج 1 ص 134 - 136. الجلال والجمال الإلهي، ص238.

[الحديث: 662] قال الإمام على في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الأوّل فلا شيء على الله الأوّل فلا شيء فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه)(1)

[الحديث: 663] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله العليّ عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظّاهر بعجائب تدبيره للنّاظرين، والباطن بجلال عرّته عن فكر المتوهّمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد، ولا علم مستفاد، المقدّر لجميع الأمور، بلا رويّة ولا ضمير، الّذي لا تغشاه الظّلم، ولا يستضي ء بالأنوار، ولا يرهقه ليل، ولا يجري عليه نهار، ليس إدراكه بالإبصار، ولا علمه بالإخبار)(2)

[الحديث: 1664] قال الإمام على في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه، وجلال كبريائه، ما حيّر مقل العقول من عجائب قدرته، وردع خطرات هماهم النفوس، عن عرفان كنه صفته. واعلموا عباد الله، أنه لم يخلقكم عبثا، ولم يرسلكم هملا، علم مبلغ نعمه عليكم، وأحصى إحسانه إليكم، فاستفتحوه واستنجحوه، واطلبوا إليه واستمنحوه، فما قطعكم عنه حجاب، ولا أغلق عنكم دونه باب، وإنه لبكل مكان، وفي كلّ حين وأوان، ومع كلّ إنس وجانّ. لا يثلمه العطاء، ولا ينقصه الحباء، ولا يستفده سائل، ولا يستقصيه نائل، ولا يلويه شخص عن شخص، ولا يلهيه صوت عن صوت، ولا تحجزه هبة عن سلب، ولا يشغله غضب عن رحمة، ولا تولهه رحمة عن عقاب، ولا يجبّه البطون عن الظّهور، فلا يقطعه الظّهور عن البطون، قرب فنأى، وعلا فدنا، وظهر فبطن، وبطن وعلن، ودان ولم يدن، لم يذرأ الخلق باحتيال، ولا استعان بهم لكلال)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص239.

[الحديث: 665] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق، وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه، ونيّر برهانه، ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء، ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقرّبا، ولحسن مزيده موجبا، ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمّل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له بالطّول، مذعن له بالعمل والقول.. ونؤمن به إيمان من رجاه موقنا، وأناب إليه مؤمنا، وخنع له مذعنا، وأخلص له موحّدا، وعظّمه ممجّدا، ولاذ به راغباً مجتهدا.. لم يولد سبحانه فيكون

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (96)

<sup>(2)</sup> نَهْجُ البلاغة: الخطبة رِّقمُ (213)

<sup>(3)</sup> نهَجَ البلاغة: الخطبة رقم (195)

في العرِّ مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا، ولم يتقدَّمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التَّدبير المتقن، والقضاء المبرم)(1)

[الحديث: 666] قال الإمام علي في خطبة له: (أحمد الله استتماماً لنعمته، واستسلاماً لعرّته، واستعصاماً من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضلّ من هداه، ولا يئل من عاداه، ولا يفتقر من كفاه، فإنّه أرجح ما وزن، وأفضل ما خزن)(2)

آ [الحديث: 667] قال الإمام علي في خطبة له: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهادة ممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها، نتمسّك بها أبدا ما أبقانا، وندّخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنّها عزيمة الإيمان، وفاتحة الإحسان، ومرضاة الرّحمن، ومدحرة الشّيطان)(3)

الحديث: 668] قال الإمام على مخاطباً ربه سبحانه وتعالى: (لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك.. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 182.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 2.

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 2.

الجلال والجمال الإلهي، ص240.

ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولّى عن أمرك)(1)

[الحديث: 669] قال الإمام علي مخاطبا ربه سبحانه وتعالى: (كلّ سرّ عندك علانية، وكلّ غيب عندك شهادة، أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المنتهى فلا محيص عنك، وأنت الموعد فلا منجى منك إلّا إليك، بيدك ناصية كلّ دابّة، وإليك مصير كلّ نسمة)(2)

[الحديث: 670] قال الإمام علي: (الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته.. هو الله الحق المبين، أحق وأبين ممّا ترى العيون.. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبّها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثّلا)(3)

[الحديث: 671] قال الإمام على: (الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، ولا تحويه المشاهد، ولا ترأه التواظر، ولا تحجبه السواتر.. الدّال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده، وباشتباههم على أن لا شبه له.. الذي صدق في ميعاده، وارتفع عن ظلم عباده، وقام بالقسط في خلقه، وعدل عليهم في حكمه.. مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرّها إليه من الفناء على

دوامه.. واحد لا بعدد، ودائم لا بأمد، وقائم لا بعمد.. تتلقَّاه الأذهان لا بمشاعرة، وتشهد له المرائي لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام، بل تجلَّى لها بها، وبها امتنع منها، وإليها حاكمها.. ليس بذي كبر

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 109.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 109.

(3) نهج البلاغة: الخطبة 49 و155.

الجلال والجمال الإلهي، ص241.

امتدّت به النّهايات فكبِّرته تجسيما، وُلاّ بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيدا، بل كبر شأنا، وعظم سلطانا)(1)

[الحديث: 672] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمّ لِك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمدا يكون آرضى الحمد لك، وأحبّ الحمد إليك، وأفضل الحمد عندك، حمدا يملأ ما خلقت، ويبلغ ما أردت، حمدا لا يحجب عنك، ولا يقصر دونك، حمدا لا

ينقطع عدده، ولا يفني مدده)(2)

[الحديث: 673] قال الإمام على مخاطبا الله تعالى: (لسنا نعلم كنه عظمتُك، إلَّا أَنَّا نعلم أَنَّكَ حَيِّ قَيُّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينته إليك نظر، ولم يدركك بصر، الدركت الأبصار، وأحصيت الأعمال، وأخذت بالنُّواصيُّ والأقدام.. وما الَّذي نرى من خُلقكَ، ونعجب له من قدرتك، ونصَفه من عظيم سلّطانك، وما تغيّب عنّا منه، وقصرت أبصارنا عنه، وَانتهت عِقُولنا دونُه، وحالت سَتِورِ الغيوبِ بيننا وبينُه أُعِظم.. فمُن فرّغ قلِبه، وأعمل فكره، ليعلم كيف أقمت عرشك؟ وكيف ذرأت خِلقك؟ وكيف علَّقت في الهواء سماواتك؟ وكيف مددت على مور الماء أرضك؟ رجع طرفه حسيرا، وعقله مبهورا، وسمعه والها، وفكره حائرا)(3)

[الحديث: 674] قال الإمام على في الثناء على الله تعالى: (الحمد للِّه خالق العباد، وساطح المهاد، ومسيلً الوهاد، ومخصب البِّجاد، ليس لأَوَّليَّتُهُ ابتداءُ، ولا لأَزليَّتُهُ انقضاءُ، هو الأوَّل ولم يزل، والباقي بلا أجل، خرَّت له الجباه، ووحّدته الشّفاه)(4)

الجلال والجمال الإلهي، ص242.

[الحديث: 675] قال الإمام علي مخَاطَبا الله تعالى: (تعاليت يا ربّ، لقد لطف علمِك، وجِلَّت قِدرتُك عن الْتقسير، إلَّا بما دعوت إليه من الإقرار بربوبيّتك.. وأشهد ًأنّ الأعينَ لا تُدركك، والأُوهام لا تلّحقكُ، والْعقولُ لاّ

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (160)

<sup>(3)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم (160)

<sup>(4)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 163.

تصفك، والمكان لا يسعك، وكيف يسع المكان من خلقه وكان قبله؟ أم كيف تدركه الأوهام ولا نهاية له ولا غاية؟.. وكيف يكون له نهاية وغاية، وهو الذي ابتدأ الغايات والنهايات؟ أم كيف تدركه العقول، ولم يجعل لها سبيلا إلى إدراكه؟ وكيف يكون لها سبيل إلى إدراكه وقد لطف عن المحاسة والمجاسة؟ وكيف لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال، وقد جعل الانتقال نقصا وزوالا؟.. فسبحانك ملأت كلّ شي ع، وباينت كلّ شي ع، فأنت الذي لا يفقدك شي ع، وأنت الفعّال لما تشاء تباركت وتعاليت.. يا من كلّ مدرك من خلقه، وكلّ محدود من صنعه، أنت الذي لا تستغني عنك المكان والرّمان، ولا نعرفك إلّا بانفرادك بالوحدانيّة والقدرة)

[الحديث: 676] قال الإمام على مخاطبا الله تعالى: (أنا يا الهي وسيّدي ومولاي المقرّ لك، بأنّك الفرد الذي لا ينازع ولا يغالب، ولا يجادل ولا يشارك، سبحانك سبحانك لا إله إلّا أنت.. ما لعقل مولود، وفهم معقود واقتحام على قدرتك؟ والهجوم على إرادتك؟ وتفتيش ما لا يعلمه غيرك؟!)(2)

[الحديث: 677] قال الإمام علي مخاطبا الله تعالى: (سبحانك أيّ عين تصب نورك، وترقى إلى ضياء قدرتك؟ وأيّ فهم يفهم ما دون ذلك؟ إلّا بصائر كشفت عنها الأغطية، وهتكت عنها الحجب العميّة، وفرقت أرواحها إلى أطراف أجنحة الأرواح، فتأملوا أنوار بهائك، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك، فسمّاهم أهل الملكوت زوّارا، ودعاهم أهل الجبروت أغمارا!.. فسبحانك يا من ليس في البحار قطرات، ولا في متون الأرض

الجلال والجمال الإلهي، ص243.

جنات، ولا في رتاج الرياح حركات، ولا في قلوب العباد خطرات، ولا في الأبصار لمحات، ولا على متون السحاب نفحات، إلّا وهي في قدرتك متحيّرات!.. أمّا السماء فتخبر عن عجائبك، وأمّا الأرض فتدلّ على مدائحك، وأمّا الرياح فتنشر فوائدك، وأمّا السحاب فتهطل مواهبك، وكلّ ذلك يحدّث بتحنّنك، ويخبر أفهام العارفين بشفقتك)(1)

[الحديث: 678] قال الإمام علي: (تبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم، ولا يناله حدس الفطن، الأوّل الذي لا غاية له فينتهي، ولا آخر له فينقضي)(2)

<sup>(1)</sup> مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 63 - 81 الخطبة رقم (17)

<sup>(2)</sup> مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 63 - 81 الخطبة رقم (17)

[الحديث: 679] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الأوّل فلا شيء على الله أوّل فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه)(3)

[الحديث: 680] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (الحمد للله العليّ عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظّاهر بعجائب تدبيره للنّاظرين، والباطن بجلال عرّته عن فكر المتوهّمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد، ولا علم مستفاد، المقدّر لجميع الأمور، بلا رويّة ولا ضمير، الّذي لا تغشاه الظّلم، ولا يستضي ء بالأنوار، ولا يرهقه ليل، ولا يجري عليه نهار، ليس إدراكه بالإبصار، ولا علمه بالإخبار)(4)

ُ [الحديث: 681] قَالَ الإمام علي مخاطبا ربه: (أشهد ـ يا رب ـ أنّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك، وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك، لم يعقد غيب ضميره على

- (1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 63 81 الخطبة رقم (17)
- (2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (94)، والكافي: ج 1 ص 134 136.
  - (3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (96)
  - (4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (213)

الجلال والجمال الإلهي، ص244.

معرفتك، ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لك، وكأنه لم يسمع تبرّؤ التّابعين من المتبوعين، إذ يقولون: تَاللّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98)(1)

[الحديث: 682] قال الإمام على مخاطبا ربه: (كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم، وجرّؤوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم، وقدّروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم، وأشهد أنّ من ساواك بشي ء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزّلت به محكمات آياتك، ونطقت عنه شواهد حجج بيّناتك، وإنّك أنت الله الذي لم تتناه في العقول، فتكون في مهبّ فكرها مكيّفا، ولا في رويّات خواطرها فتكون محدودا مصرّفا)(2)

[الحديث: 683] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (يا شامخا في علوه، يا قريبا في دنوه، يا مدانيا في بعده، يا رؤوفا في رحمته، يا مخرج النبات، يا دائم الثبات، يا محيي الأموات، يا ظهر اللاجين، يا جار المستجيرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا صريخ المستصرخين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كنز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقي، يا منجي الهلكي، يا محيي الموتى، يا أمان الخائفين، يا إله العالمين، يا صاحب كل غريب، يا العالمين، يا صاحب كل غريب، يا

مؤنس كل وحيد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى، يا حي لا إله إلّا أنت)(3)

[الحديث: 684] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللّهمّ أنت أهل الوصف الجميل، والتّعداد الكثير، إن تؤمّل فخير مأمول، وإن ترج فخير مرجوّ، اللّهمّ وقد بسطت لي

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رُقم 91.

(3) مهج الدعوات 310 - 311.

الجلال والجمال الإلهي، ص245.

فيما لا أمدح به غيرك، ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة، ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين، والثناء على المربوبين المخلوقين.. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء، أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة، وكنوز المغفرة.. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد، الذي هو لك، ولم ير مستحقًا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبي فاقة إليك، لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا متك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مدّ الأيدي إلى سواك، إنّك على كلّ شيء قدير) (1)

[الحديث: 685] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر كلّ عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنّا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدّنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة؟)(2)

[الحديث: 686] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللهم ربّ السّقف المرفوع، والجوّ المكفوف، الذي جعلته مغيضا للّيل والنّهار، ومجرى للشّمس والقمر، ومختلفا للنّجوم السّيّارة، وجعلت سكّانه سبطا من ملائكتك، لا يسأمون من عبادتك، وربّ هذه الأرض الّتي جعلتها قرارا للأنام، ومدرجا للهوام والأنعام، وما لا يحصى ممّا يرى وما لا يرى، وربّ الجبال الرّواسي، الّتي جعلتها للأرض أوتادا، وللخلق اعتمادا، إن أظهرتنا على عدوّنا فجنّبنا البغي، وسدّدنا للحقّ، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا السّهادة، واعصمنا من الفتنة)(3)

الجلال وألجمال الإلهي، ص246.

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: نهاية الخطبة قم 91.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: ضمن الخطبة قم 109.

<sup>(3)</sup> نهج البلاغة: الخطبة قم (171)

[الحديث: 687] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللهم إنّك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبّت عليهم المصائب لجؤوا إلى الاستجارة بك، علما بأنّ أزمّة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك.. اللهمّ إن فههت عن مسألتي، أو عميت عن طلبتي، فدلّني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك، ولا ببدع من كفاياتك.. اللهمّ احملني على عفوك، ولا تحملني على عدلك) (1)

[الحديث: 688] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى إذا نظر إلى الهلال: (أيّها الخلق المطيع لله، الدائر السريع، المتردّد في منازل التقدير، المتصرّف في فلك التدبير.. آمنت بمن نوّر بك الظّلم، وأوضح بك البهم، وجعلك أية من آيات ملكه، وعلامة من علامات سلطانه، فامتهنك بالزيادة والنقصان، والطلوع والأفول، والإنارة والكسوف، في كلّ ذلك أنت له مطيع، وإلى إرادته سريع.. سبحانه فما أعجب ما دبّر في أمرك، وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر لأمر حادث، جعلك الله هلال بركة لا تمحقه الأيام، وطهارة لا تدنّسه الأعوام، هلال أمنة من الآفات، وسلامة من السيئات.. هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد فيه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شرّد. هلال أمن وإيمان، ونعمة وإحسان، وسلامة وإسلام.. اللهمّ اجعلنا من أرضى من طلع عليه، وأزكى من نظر وليه، وأسعد من تعبّد لك فيه.. اللهمّ وفقنا للتوبة، واعصمنا من الحوبة، وأوزعنا شكر النعمة، وألبسنا خير العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنّة لك، إنك المنّان الحميد)(2)

(1) نِهِج البلاغة: الخطبة قم (227)

(2) أَمَالَي الطوسي: ص 316.

الجلال والجمال الإلهي، ص247.

[الحديث: 689] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة عن درك السبيل إليه، وتبارك من إذا غرقت الفطن في تكييفه لم يكن لها طريق إليه غير الدلالة عليه) (1)

[الحديث: 690] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى كان يقرؤه في القنوت: (اللهم إليك شخصت الأبصار، ونقلت الأقدام، ورفعت الأيدي، ومدّت الأعناق، وأنت دعيت بالألسن، وإليك سرّهم ونجواهم في الأعمال {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} [الأعراف: 89].. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا، وقلّة عددنا، وكثرة عدوّنا، وتظاهر

الأعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرِّج ذلك اللَّهمِّ بعدل تظهره، وإمام حقِّ تعرِّفه، آمين ربِّ العالمين)(2)

[الحديث: 691] قَالَ الإمام على في الثناء على الله تعالى: (اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجأ إلى عزتك، واستظل بفيئك، واعتصم بحبلك، ولم يثق إلّا بك.. يا جزيل العطايا، يا مطلق الأسارى، يا من سمّى نفسه من جوده وهّابا، أدعوك رهبا ورغبا، وخوفا وطمعا، وإلحاحا وإلحافا، وتضرّعا وتملّقا، وقائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، وراكبا وماشيا، وذاهبا وجائيا، وفي كلّ حالاتي.. وأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا)(3)

(1) كنز الفوائد: ص 239.

(2) مستدركَ نهج البلاغة للمحمودي: ج 6 ص 40.

(3) البلد الأمين، الدعاء (9)

الجِلال والجمالِ الإلهي، ص248.

ظلمة، ويكسر به كلّ شدّة، وكلّ شيطان مريد، وكلّ جبّار عنيد، ولا تقرّ به أرض، ولا تقوم به سماء، ويأمن كلّ خائف، ويبطل به سحر كلّ ساحر، وبغي كلّ باغ، وحسد كلّ حاسد، ويتصدّع لعظمته البر والفاجر، ويستقل به الفلك حين يتكلم به الملك، فلا يكون للموج عليه سبيل، وهو اسمك الأعظم الأعظم، الأجل الأجل، النور الأكبر، الذي سمّيت به نفسك، واستويت به على عرشك، وأتوجّه إليك بمحمّد وأهل بيته، وأسألك بك وبهم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا) (1)

[الحديث: 693] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللهم يا المنن السابغة، والآلاء الوازعة، والرحمة الواسعة، والقدرة الجامعة، والنعم الجسيمة، والمواهب العظيمة، والأيادي الجميلة، والعطايا الجزيلة.. يا من لا ينعت بتمثيل، ولا يمثّل بنظير، ولا يغلب بظهير.. يا من خلق فرزق، وألهم فأنطق، وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدّر فأحسن، وصوّر فأتقن، واحتج فأبلغ، وأنعم فأسبغ، وأعطى فأجزل، ومنح فأفضل.. يا من سما في العزّ ففات خواطر الأبصار، ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار.. يا من توحّد بالملك فلا ندّ له في ملكوت سلطانه، وتفرّد بالكبرياء والآلاء فلا ضد له في جبروت شأنه.. يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام.. يا من عنت الوجوه لهيبته، وخضعت ألرقاب لعظمته، ووجلت القلوب من خيفته.. أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلّا لك، وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المدحة التي لا تنبغي إلّا لك، وبما وأيت به على نفسك لداعيك من

المؤمنين، وبما ضمنت فيه على نفسك للداعين.. يا أسمع السامعين، ويا أبصر المبصرين، ويا أنظر الناظرين، ويا أُسَرع الحاسَبين، ويا أُحكُّم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين.. صلّ على محمّد وآل محمّد خاتم النبيّين، وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار.. وأن تقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت، وأن تختم لي في قضائك خير ما ختمت، وتختم لي بالسعادة فيمن ختمت، وأحيني ما أحييتني

(1) الكافي: ج 2 ص 582.

الجلال والجمال الإلهي، ص249.

موفورا، وأمتني مسرورا ومغفورا، وتولّ أنت نجاتي من مسألة البرزخ، وَاُدَراْ عَني مَنكرا ونَكَيَرا، وَأَر عَيني مَبنَشّرا وبشيرا، وَاجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، وملكا كبيرا، وصلَّى اللَّه على محمَّد

وأله بكرة وأصيلا، يا أرحم الراحمين)(1)

[الحديث: 694] قال الإِمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمّ يا من دلع لسِان الصباح بنطق تبلُّجه، وسرِّح قطع الليل المظلم بغياهب تلجّلجه، وأتقن صنع الفلك الدوّار في مقادير تبرّجه، وشعشع ضياء الشمس بنور ۗ تأجِّجهُ.. يا من دلُّ على ذاته بذاته، وتنرُّه عن مجانسة مخلوقاته، وجلّ عن ملائمة كيفيّاته.. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحِظات العِيون، وعلم بما كان قبل أن يكون.. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفُّ أكفُّ السوء عنَّى بيده وسلطانه)(2)

ْ [الجِدْيِث: 69ُ5] قال الإمام علِي في الثناء على الله تعالى: (اللَّهِمِّ إِنِّي أَسأَلِكَ برحمتكِ النِّي وسعت كلِّ شي ء، وبقوِّتك الَّتي قِهرت بها كلَّ شي ء، وخضع لها كلِّ شي ءَ، وذل لها كلُّ شي ءَ، وَبجبروتكُ الَّتِّيَ غلبت بهاّ كلِّ شي ء، وبعزِتك الَّتي لا يقوم لها شي ء، وبعظمتك التي ملأت كلِّ شي ء، وبسلطانكُ الَّذي علاَّ كلَّ شَي ءُ، وبوَّجهك َالباقي بعد فناء كلِّ شي ءُ، وبأسمائك الذي أحاط بكلّ أأأشي ء، وَبنور وجهك الَّذي أضاء له كلُّ شي ء.. يا نور يا قدوس، يا أوَّل الأولين، ويا

اخر الآخرين..)(3)

[الحَديَث: 696] قال الإمام علي في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمّ عظم سلطانك، وعلا مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهركٌ، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك.. اللَّهمَّ لا أَجد لدَّنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشي ء من عملي القبيح

<sup>(1)</sup> بحار الأنوار (98/ 391)

<sup>(2)</sup> بحار الأنوار: ج 18 ص 656.

<sup>(3)</sup> إقبالُ الأُعْمَالُ: 707.

الجلال والجمال الإلهي، ص250.

بالحسن مبدّلا غيرك، لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، ظلمِت نفسي، وتجرّاًت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي، ومنّك عليّ.. اللُّهمّ مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلِته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتّه)(1)ً

ب ـ ما ورد عن سائر أئمة الهدي:

من الأحاديث الواردة عن سائر آئمة الهدى في الثناء على الله تعالى: [الّحديث: 697] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي كان فِي أُوّليّتهُ، وجدانيا في أُزلَيّته، متعظّما بإلهيته، متكبّرا بكبريائه وجبروته، ابتدأ ما ابتدع، وَأنشأ ما خلق، على غير مثألُ كان سبقُ مما خلق.. ربّنا اللطيف بلطف ربوبيّته، وبعلم خبره فتق، وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق، فلا مبدّل لخلقه، ولا مغيّر لصنعه، ولا معقب لحكمه، ولا رادٌ لأمره، ولا مستراح عن دعوته. خلق جميع ما خلق، ولا زوال لملكه، ولا انقطاع لمدته، فوق كلّ شي ء علا، ومن كلّ شي ء دنا، فتجلَّى لخلقه من غير أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى)(2)

[الحديث: 698] قال الإمام الحسن: (الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم، ولا آخِر متناه، ولا قبل مدرك، ولا بعد محدود، ولا أمدٍ بحتَّى، ولا شخص فيتجزأ، ولا اختلاف صِفة فيتناهي، فلا تدرك العقول وأوهامها، ولا الفكر وخطراتها، ولا الألباب وأذهانها صفته

<u>(1) إقبال الأع</u>مال: 707.

(2) الكفاية، وعنه بحار الأنوار: ج 43 ص 363 و364. الجلال والجمال الإلهي، ص251.

فتقول: متى؟ ولا بدئ (1) مما؟ ولا ظاهر على ما؟ ولا باطن فيما؟ ولا تارك فهلا؟)(2)

[الحديث: 699] قال الإمام الحسن: (الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم ما في نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده.. والحمد لله الواحد بغير تشبيه، الدائم بغير تكوين، القائم بغير كلفة، الخالق بغير منصبة، الموصوف بغير غاية، المعروف بغير محدوديّة، العزيز لم يزل قديما في القدم، وعنت القلوب لهيبته، وذهلت العقول لعرِّته، وخضعت الرقاب لقدرته، فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ إلناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصلون مِنهم لكنه عظمته، ولا تُبلُّغه الُعلماءُ بألبابهاً، ولا أهل التفكير بتِدبير أمورها. أعلم خلقه به الذي بالحدّ لا يصفه. يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير)(3)

[الحديث: 700] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (بسم اللَّه الرحمن الرِّحيم سبحان اللَّه، والحمد لله ولا إِلَّه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، سبحان الله بالغدوّ والآصال سبحان الله في أناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًّا وحين تظهرون، يخرج الحيَّ من الميَّت، ويخرج الميَّت من الحيَّ، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون سبحان ربك رب

(1) البدي على المعنى المخلوق، و(ما) في المقامات الثلاثة موصوفة بمعنى شي ع، وأوصافها محذوفة، والمعنى: أتقول في الله متى هو؟! وكيف تقول هذا في الله تعالى، وإنما يصح قول (متى) في الشي على الذي له ابتداء، أو ظهور بعد خفاء، أو بطون عقيب ظهور، أو ترك شيئا والتفت إلى آخر.. شرح التوحيد: ج 1 ص 330.

(2) التوحيد: ص 21.

(3) بحار الأنوار: ج 43 ص 351.

الجلال والجمال الإلهي، ص252.

العرِّة عمَّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربَّ العالمين سبحان ربَّك ربِّ العرش العظيم.. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الدائم والعظمة والجبروت سبحان الملك الحي القدوس، سبحان القائم الدائم سبحان الحيِّ القيوم، سبحان ربِّي الأعلى، سبحان العليِّ الأعلى، سبحان وتعالى سبحان الله السبوح القدوس ربالملائكة والروح)(1)

[الحديث: 701] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللهمّ بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت، ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أنت الجدّ لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم) (2)

الحديث: [102] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك في سماواتك وأرضك إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وإن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وأله وسلم اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتى تلقينيها يوم القيامة وقد رضيت بها عني إنك على كل شي عقدير)(3)

[الحديث: 703] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللّهمّ الحمد حمدا تضع لك السماوات كنفيها، وتسبّح لك الأرض ومن عليها، اللهم لك الحمد حمدا يصعد أوله ولا ينفد آخره حمدا يزيد ولا يبيد سرمدا أبدا لا انقطاع له ولا نفاد حمدا يصعد ولا ينفد، اللّهم لك الحمد فيّ وعليّ ومعي وقبلي وبعدي وأمامي وورائي وخلفي، وإذا متّ وفنيت يا

<sup>(1)</sup> مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

(2) مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

(3) مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

الجلال والجمال الإلهي، ص253.

مولاي ولك الحمد بجميع محامدك كُلُها على جميع نعمك كلها، ولك الحمد في كل عرق ساكن، وعلى كل عرق ضارب، ولك الحمد على كل أكلة وشربة وبطشة ونشطة وعلى كل موضع شعرة)(1)

[الحديث: 704] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمِّ الله الله تعالى: (اللَّهمِّ الله المدد كله، ولك المنَّ كلَّه، ولك الخلق كله، ولك الملك كلَّه ولك الأمر كلّه، وبيدك الخير كلّه، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسرَّه وأنت منتهى الشأن كلَّه)(2)

[الحديث: 705] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمِّ لك الحمد على عفوك عنّى بعد لك الحمد على عفوك عنّى بعد قدرتك علي النَّهم لك الحمد، صاحب الحمد، ووارث الحمد ومالك الحمد ووارث الملك، بديع الحمد، ومبتدع الحمد، وفيّ العهد صادق الوعد، عزيز الجند، قديم المجد)(3)

[الحديث: 706] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمَّ لك الحمد رفيع الدرجات، مجيب الدعوات، منزل الآيات من فوق سبع سماوات، مخرج النور من الظلمات، مبدّل السيئات حسنات وجاعل الحسنات درجات)(4)

[الحديث: 707] قال الإمام الحسن في الثناء على الله تعالى: (اللَّهمّ لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذا الطول لا إله إلّا أنت اليك المصير، اللَّهم لك الحمد في الليل إذا يغشى ولك الحمد في النهار إذا تجلَّى ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد عدد كل نجم في السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت

الجلَّال والجمَّالُ الإلَّهِي، ص254.

من السماء ولك الحمد عدد كل قطرة في البحار ولك الحمد عدد الشجر والورق والثرى والمدر والحصى والجن والإنس والطير والبهائم والسباع والأنعام والهوام، ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض، وتحت الأرض وما في الهواء والسماء، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك، وأحاط به علمك حمداً كثيراً طيّبا مباركا فيه ابدا)(1)

<sup>(1)</sup> مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

<sup>(2)</sup> مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

<sup>(3)</sup> مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

<sup>(4)</sup> مهج الدعوات، ص 149، وهو من دعاء العشرات.

[الحديث: 708] قال الإمام الحسين في الثناء على الله تعالى: (يا من شأنه الكفاية، وسرادقه الرعاية، يا من هو الغاية والنهاية، يا صارف السوء والسواية والضر، اصرف عنّي أذية العالمين من الجنّ والإنس أجمعين.. اجعلني النّهم في حرزك وفي حزبك، وفي عياذك وفي سترك وفي كنفك من كل شيطان مارد، وعدوّ راصد، ولئيم معاند، وضدّ كنود، ومن كل حاسد، ببسم الله استشفيت، وبسم الله استكفيت وعلى الله توكلت وبه استعنت وإليه استعديت على كل ظالم ظلم، وغاشم غشم، وطارق طرق، وزاجر زجر، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين)(2)

[الحديث: 709] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (إلهي بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك، أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان، واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك)(3)

[الحديث: 710] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار

 $\overline{(1)}$  مهج الدعوات، ص  $\overline{(1)}$  وهو من دعاء العشرات.

(2) مهج الدعوات 298.

(3) الصحيفة السجادية، ص 303.

الجلال والجمال الإلهي، ص255.

دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك، إلهي فاجعلنا من الذين توشحت أشجار الشوق إلى عدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافاة يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم من ضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم)(1)

[الحديث: 711] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك، وأصلح عبادك، وأصدق طائعيك، وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل، يا كريم يا منيل، برحمتك ومتك يا أرجم الراحمين)(2)

[الحديث: 712] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (الحمد الله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر بكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين.. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد، ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا، ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره، ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره

(1) الصحيفة الكاملة السجادية، ص 418.

(2) الصحيفة الكاملة السجادية، ص 418.

الجلال والجمال الإلهي، ص256.

واستوعب حساب عمره، قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه، أو محذور عقابه {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أُسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: 31] عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى جد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه {إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: 44])(1)

الحديث: 713] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا، وأمدا ممدودا، يولج كل واحد منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشئهم عليه، فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب، ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبسوا من راته ومنامه، فيكون ذلك جماما وقوة، ولينالوا به لذة وشهوة. وخلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله، وليتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه، طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم، ودرك الاجل في اخراهم. بكل ذلك يصلح شأنهم، ويبلو أخبارهم وينظر كيف هم في أوقات طاعته، ومنازل فروضه ومواقع أحكامه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أساءوا بالحسني)(2)

و المحديث: 714] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الاسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك

- (1) الصحيفة السجادية، ص 33.
- (2) الصحيفة السجادية، ص 51.

الجلال والجمال الإلهي، ص257.

الاشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة.. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لايندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهظني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، وأكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سالت. وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا. ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال عندك مخرجا وحيا. ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال منتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلات بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف مامنيت به، ودفع ماوقعت فيه، فافعل بي هما، وأن لم أستوجبه منك، يا ذا العرش العظيم)(1)

[الحديث: 715] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون، يا أنس كل مستوحش غريب، ويا فرج كل مكروب كئيب، ويا غوث كل مخذول فريد، ويا عضد كل محتاج طريد، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي النه الخلائق كلهم في وسعه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطاه، وأنت الذي النه لا يفرط في عقاب من عصاه)(2)

- (1) الصحيفة السجادية، ص 56.
- (2) الصحيفة السجادية، ص 80.

الجلال والجمال الإلهي، ص258.

[الحديث: 716] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (اللهم لك الحمد على حسن قضائك، وبما صرفت عني من بلائك، فلاتجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت، وإن يكن ما ظللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع، ووزر لا يرتفع فقدم لي ما أخرت وأخر عني ما قدمت فغير كثير ما عاقبته الفناء، وغيرقليل ما عاقبته البقاء)(1)

الحديث: 717] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور، وخوالي الأعوام، ومواضي الأزمان والأيام، عز سلطانك عزا لا حد له بأولية ولا منتهى له بآخرية، واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده ولا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلك أقصى نعت الناعتين. ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت وحارت في كبريائك لطائف الاوهام، كذلك أنت الله الأول في أوليتك، وعلى ذلك أنت دائمٌ لا تزول، وأنا العبد الضعيف عملا الجسيم أملا، خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصمٌ به من عفوك، قل عندي ما أعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبوء به من معصيتك، ولن يضيق عليك عفوٌ عن عبدك وإن أساء فاعف عني)

[الحديث: 718] قال الإمام السجاد في الثناء على الله تعالى: (سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمدا.. سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكرا)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص259.

[الحديث: 719] قال الإمام الباقر مُخاطباً الله تعالى: (يا ذا الَّذي كان قبل كلَّ شي ء، ثم خلق كلَّ شي ء، ثمّ يبقى ويفنى كلَّ شي ء، ويا ذا الَّذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهنّ ولا بينهنّ ولا تحتهنّ إله يعبد غيره)(1)

َ [الَحديثَ: 720] قال اَلإمام الصادق: (الحمد للّه الّذي لا يحسّ ولا يجسّ ولا يجسّ ولا يمسّ، ولا يدرك بالحواسّ الخمس، ولا يقع عليه الوهم، ولا تصفه الألسن، فكلّ شي ء حسّته الحواس، أو جسّته الجواس، أو لمسته الأيدي

<sup>(1)</sup> الصحيفة السجادية، ص 90.

<sup>(2)</sup> الصحيفة السجادية، ص 143.

<sup>(3)</sup> تحف العقول: ص 283.

فهو مخلوق، والله هو العليّ، حيث ما يبتغى يوجد، والحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان، لم يكوّنه مكوّن أولا كائنا، لم يكوّنه مكوّن جلّ ثناؤه، بل كوّن الأشياء قبل كونها فكانت كما كوّنها، علم ما كان وما هو كائن، كان إذ لم يكن شي ء، ولم ينطق فيه ناطق، فكان إذ لا كان)(2)

الحديث: الرَّعْ اللَّمامُ الصَّادَق: (سَبِحان الوَّاحد الذَّيُ لَا إِلَهُ عَيْرِه، القديم المبدى ء الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحيِّ الذي لا يموت، الخالق ما يرى وما لا يرى، العالم كلَّ شي ء بغير تعليم، ذلك الله الذي لا شريك له)(3)

[الحديث: 722] قال الإمام الصادق: (اللهم إني أشهد أنّك كما تقول، وفوق ما يقول القائلون، وأشهد أنّك كما شهدت لنفسك، وشهدت لك ملائكتك وأولو العلم بأنك قائم بالقسط لا إله إلّا أنت وكما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك)(4)

[الحديث: 723] قال الإمام الصادق: (الحمد لله مدبر الأدوار (5)، ومعيد الأكوار (6)، طبقا (7) عن طبق، وعالما بعد عالم، ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا،

- (1) التوحيد 47.
- (2) التوحيد: 59 60.
  - (3) التوحيد: 46.
  - (4) قرب الإسناد 4]
- (5) الأِدوار: جمع دور، مصدر بمعنى الحركة.
- (6) الأكوار: جمع كور، مصدر بمعنى الجماعة الكثيرة.
  - (7) الطبق: وجه الأرض.

الجلال والجمال الإلهي، ص260.

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلًا منه، تقدّست أسماؤه، وجلت الاؤه، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يشهد بذلك قوله جلِّ قدمه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّا يَرَهُ } [الزلزلة: 7، 8] في نظائر لها في كتابه الذي فيه تبيان كل شي ء و{لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } المسلم: (إنما إنما عمالكم ترد إليكم)(1)

[الحديث: 724] قال الإمام الصادق: (الحمد لله ربّ العالمين، الذي هدانا من الضلال، وعصمنا من أن نشبّهه بشي ء من خلقه، وأن نشكّ في عظمته وقدرته ولطيف صنعه وجبروته، جلّ عن الأشياء والأضداد، وتكبّر عن الشركاء والأنداد)(2)

[الحديث: 725] قال الإمام الكاظم مخاطبا الله تعالى: (كنت إذ لم يكن شي ء، وكان عرشك على الماء، إذ لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة، ولا

شمس تضي ء، ولا قمر يجري، ولا كوكب درّيّ، ولا نجم يسري، ولا سحابة منشأة، ولا دنيا معلومة، ولا آخرة مفهومة، وتبقى وحدك كما كنت وحدك، علمت ما كان قبل أن يكون)(3)

[الحديث: 726] قال الإمام الرضا: (إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيبتك فجهلوك، وبه قدّروك والتقدير على غير ما به وصفوك، وإنّي بري ء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (2) بحّار الأنوار 3/ 15ً2.
    - (3) البحار 57/ 175.

## الجلال والجمال الإلهي، ص261.

كمثلك شي ع، إلهي ولن يدركوك، وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك، وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك، بل سووك بخلقك فمن ثمّ لم يعرفوك، واتّخذوا بعض آياتك ربّا فبذلك وصفوك، تعاليت ربّى عمّا به المشبّهون نعتوك)(1)

[الحديث: 727] قال الإمام الرضا: (الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء، ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته، لا من شيء فيبطل الاختراع، ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوحّدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيّته، لا تضبطه العقول، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة، وكلّت دونه الأبصار، وضلّ فيه تصاريف الصفات، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم لا إله إلّا هو الكبير المتعال)(2)

[الحديث: 728] قال الإمام الرضا: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملهم عباده الحمد، وفاطرهم على معرفة ربوبيّته، الدال على وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه على أزله، وبأشباههم على أن لا شبه له، المستشهد آياته على قدرته، الممتنع من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه، ولا غاية لبقائه، لا تشمله المشاعر، ولا يحجبه الحجاب، فالحجاب بينه وبين خلقه، لامتناعه ممّا يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع، والربّ والمربوب، والحاد والمحدود، أحد لا بتأويل عدد، الخالق لا بمعنى حركة، السميع لا بأداة، البصير لا بتفريق آلة، الشاهد لا بمماسّة، البائن لا ببراح مسافة، الباطن لا باجتنان، الظاهر لا بمحاذ، الذي قد حسرت دون كنهه نوافذ الأبصار، وقمع وجوده جوائل الأوهام.. أوّل الديانة معرفته، وكمال المعرفة

 $<sup>\</sup>overline{(1)}$  أمالي الصدوق 487.

(2) علل الشرائع 1/ 9 - 10.

الجلال والجمال الإلهي، ص262.

توحيده، وكمال التوحيد نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أنه غير الصفة، وشهادتهما جميعا على أنفسهما بالبينة، الممتنع منها الأزل، فمن وصف الله فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله، ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه، ومن قال: علام؟ فقد حمله، ومن قال: أين؟ فقد أخلى منه، ومن قال: إلام؟ فقد وقّته، عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ لا مخلوق، وربّ إذ لا مربوب، وإله إذ لا مألوه، وكذلك يوصف ربّنا وهو فوق ما يصفه الواصفون) (1)

الحديث: 729] قال الإمام الرضا: (إلهي تاهت أوهام المتوهمين وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك، أو الوقوع بالبلوغ إلى علوّك.. هيهات ثمّ هيهات يا أوليّ يا وحدانيّ يا فردانيّ، شمخت في العلوّ بعرّ الكبر، وارتفعت من وراء كلّ غورة ونهاية بجبروت الفخر)(2)

3 ـ ما ورد جوابا على أسئلة وإشكالات:

وهي كثيرة، نقتصر منها على ما يلي:

[الحديث: 730] سئل الإمام على: (هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟)، قال: (أفأعبد ما لا أرى؟) فقال: (وكيف تراه؟)، قال: (لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملابس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من مخافته)(3)

- (1) التوحيد 56.
- (2) التوحيد 66.
- (3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (179)، والكافي: ج 1 ص 138 -139.

الجلال والجمال الإلهي، ص263.

[الحديث: 731] سئل الإمام على: مُتَى كان رَبّنا عزّ وجلّ؟ فقال له: (لم يكن ربّنا جلّ وعز فكان، وإنّما يقال: متى كان لشي ء لم يكن فكان، هو كائن بلا كينونة، كائن لم يزل، ليس له قبل، فهو القبل وقبل الغاية، انقطعت الغايات عنده، فهو غاية كلّ غاية)(1)

[الحديث: 732] سئل الإمام علي عن صفات الله تعالى: (انظر أيّها السّائل، فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتمّ به، واستضى بنور هدايته، وما كلّفك الشّيطان علمه، ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه، ولا في سنّة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأئمّة الهدى عليهم السّلام أثره، فكل

m The second sec علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك منتهى حق الله عليك، واعلم أن الرّاسخين في العلم، هم الّذين أغناهم عن اقتحام السّدد المضروبة دون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمّى تركهم النّعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخا، فاقتصر على ذلك، ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك، فتكون من الهالكين)(2)

الحديث: [733] سئل الإمام على عن تفسير: لا حول ولا قوة إلا الله؟ فقال: (تفسيرها: إنّا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك من دونه شيئا، ولا نملك إلّا ما ملّكنا ممّا هو أملك به.. فمتى ملّكنا ما هو أملك به كلّفنا، ومتى أخذ منّا وضع عنّا ما كلّفنا.. إن الله عزّ اسمه أمرنا مختبرا، ونهانا تحذيرا، وأعطانا على قليل كثيرا.. لن يطاع ربّنا مكرها، ولن يعصى مغلوبا)

[الحديث: 734] سئل الإمام علي عن الإيمان والإسلام، فقال: (إن الله جلّ ثناؤه ابتدأ الأمور بعلمه فيها، واصطفى لنفسه ما شاء، واستخلص ما أحبّ، فكان ما أحبّ: أنّه اختار

(1) <u>دستور</u> معالم الحكم: ص 109.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

(3) دستور معالم الحكم: ص 110.

الجلال والّجمال الإلهي، ص264.

الإسلام، فجعله دينا لعباده، اشتقه من أسمه، لأنه السّلام ودينه الإسلام، الذي ارتضاه لنفسه، فنحله من أحبّ من خلقه، ثمّ شرّفه فسهّل شرائعه لمن ورده، وعزّز أركانه على من حاربه، هيهات من أن يصطلمه مصطلم.. جعله عزّا لمن والاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، ونورا لمن استضاء به، وبرهانا لمن تمسّك به، وزينة لمن تجلله، وعونا لمن انتحله، وشرفا لمن عرفه، وحجّة لمن نطق به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاجّ به، وعلما لمن وعاه، وفهما لمن رواه، وحكما لمن قضى به، ولبّا لمن تدبره، ويقينا لمن عقله، وفهما لمن تفطن به، وعبرة لمن اتعظ به، وحبلا وثيقا لمن تعلّق به، ونجاة لمن صدّق به، ومودّة لمن أصلح، وزلفى لمن اقترب، وراحة لمن فوّض، ولباسا لمن اتّقى، وكيفيّة لمن آمن، وأمنا لمن أسلم، وروحا للصادقين) (1)

سئل الإمام الحسين عن وصف الله تعالى، فقال: (إنّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الارتماس، مائلا، عن المنهاج، ظاعنا في الاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلاً غير الجميل)

ُثم قال: (أصف إلهي بما وصف به نفسه، واعرّفه بما عرّف به نفسه، لا يدرك بالحواسّ، ولا يقاس بالناس، فهو قريب غير ملتصق، وبعيد غير مقتصّ، يوحّد ولا يبعّض، معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلّا هو الكبير المتعال)(2)

الحديث: 735] سئل الإمام الحسين عن الصمد، فقال: (لا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا تتكلّموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار، وإنّه سبحانه قد فسّر الصمد، فقال: {اللّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1، 2]، ثمّ فسّره فقال: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

(1) <u>دستور</u> معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، ص 114 - 119.

(2) التوحيد 79.

الجلال والجمال الإلهي، ص265.

يُولَدُ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ } [الإخلاص: 3، 4]. {لَمْ يَلِدُ} لم يخرج منه شي ء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة الّتي تخرج من المخلوقين، ولا شي ء لطيف كالنفس، ولا يتشعّب منه البداوات، كالسنة والنوم، والخطرة والهمّ، والحزن والبهجة، والضحك والبكاء، والخوف والرجاء، والرغبة والسامة، والجوع والشيع، تعالى أن يخرج منه شي ء، وأن يتولّد منه شي ء، وأن يتولّد منه شي ء، ولم يخرج من شي ء، كما يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشي ء من الشي ء، والدابة من الدابة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها، كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشمّ من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من والسمع من الأذن، والشمّ من الأنف، والذوق من العجر، لا بل هو الله السمد الذي لا من شي ء، ولا في شي ء، ولا على شي ء، مبدع الأشياء الصمد الذي لا من شي ء، ولا في شي ء، ولا على شي ء، مبدع الأشياء وخالقها، ومنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشي ما خلق للفناء بمشيئة، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولم يكن له كفوا أحد) (1)

ُ الحديث: 136] سئلُ الإمّام السجاد عن الصمد، فقال: (الصمد: الذي لا شريك له، ولا يؤوده حفظ شي ء، ولا يعزب عنه شي ء)(2)

الله عزر الله عزر الله عن التوحيد، فقال: (إن الله عزر الله عزر الحديث: 737] سئل الإمام السجاد عن التوحيد، فقال: (إن الله عزر وجل علم أنه يكون في آخر ألزمان أقوام متعمقون فأنزل: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (1) اللّهُ الطَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 1 - 4]، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: {وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ} [الحديد: 6]، فمن رام ما وراء هنالك هلك)(3)

<sup>(1)</sup> التوحيد 90ٍ.

<sup>(2)</sup> معاّني الأخبار: ص 7.

<sup>(3)</sup> التوحيد: ص 283.

الجلال والجمال الإلهي، ص266.

[الحديث: 738] سئل الإمام السجاد عن عروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء وأمر الله له بخمسين صلاة، وكيف لم يسأل الله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى عليه السّلام: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقترح على ربه عز وجل، ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلما سأله موسى عليه السّلام ذلك فكان شفيعا لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات)

فقيل له: فلم لم يسأله التخفيف عن خمس صلوات، وقد طلب منه موسى عليه السلام ذلك، فقال: أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، يقول الله عز وجل: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا} [الأنعام: 160]، ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إنها خمس بخمسين، {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ

لَّذَيُّ وَمَا أَنَا بِظُلِّامِ لِلْعَبِيدٍ} [ق: 29]

فقيل له: أليِّس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان.. فما معنى قول موسى عليه السّلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى ربك؟.. فقال: معناه معنى قول إبراهيم عليه السّلام: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَي رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات: 99]، ومعنى قول موسى: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِلّهِ} لِتَرْضَى} [طه: 84]، ومعنى قوله (عز وجل): {فَفِرُّوا إِلَى اللّهِ}

[الذاريات: 50] يعني حجوا إلى بيت اللَّه)

ثُمَ قال: (إِنَ الكَّعبةُ بينتُ اللَّهُ، فمن حج بيت اللَّه فقد قصد إلى اللَّه، والمساجد بيوت اللَّه، فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللَّه وقصد إليه، والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللَّه جلَّ جلاله، وأهل موقف عرفات هم وقوف بين يدي الله عز وجل، وأن لله تعالى بقاعا في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه، ألا تسمع الله عز وجل يقول: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، ويقول في قصة عيسى عليه السّلام: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ

الجلال والجمال الإلهي، ص267.

إِلَيْهِ} [النساء: 158]، ويقول عز وجل: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10])(1)

اً [الحديث: 73<sup>9</sup>] سئل الإمام الباقر عن الصمد، فقال: (السيّد المصمود إليه في القليل والكثير)(2)

[الحديث: 740] سُئلً الإمام الباقر عن الصمد، فقال: (تفسيره فيه، الصمد خمسة أجرف: فالألف: دليل على اليّته، وهو قوله عزّ وجلّ: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ} [آل عمران: 18]، وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب

عن درك الحواسِّ.. واللام: دلِيل علي إلهيِّته بأنَّه هو الله.. والألف واللام مدّغمانَ، لا ينظهران على اللّسان ولا يُقْعان في السمع، ويظهران في الكتابة دليلان على أنّ إلهيّته بلطفه خافية لا تدرك بالجواسّ، ولا تقع في لسان واصف، ولا أذن سِاْمع، لأنّ تفسير الإله هو الذِي أَلَهُ الْخلقُ عن دركَ ماهيِّتُه وكيفيِّته بحسَّ أو بوهم، لا بل هُو ميدعَ الأوهام وخالق الحواسّ، وإِنَّمَا يَظُهُرُ ذَلِكُ عَنْدُ الكِتَابَةُ دَلِيلٍ عِلَى أَنَّ اللَّهِ سَبْحَانَهُ أَظُهر رَبُوبِيِّتَهُ في إبداع الخلق، وتركيب أرواحهم اللّطيفة في أجسادهم الكثيْفَة، ۖ فَإذا نظرّ عُبد إلى نفسه لَمَ ير روحُهُ، كُما أنّ لام الصَّمد لا تتبيّن ولا تدخل في حاسّةً من حواسّه الخمس.

فإذا نظر إلى الكتِابة ظهر له ما خفي ولطف، فمتى تفكّر العبد في ماهيّة الباري وكيفيّته أله فيه وتحيّر، ولم تحط فكرته بشي ء يتصوّر له، لأنَّه عِرِّ وجلَّ خالق الصِور، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنَّه عزَّ وجلَّ خالقهم،

ومركّبُ أَرواحهم فَي أُجَسَادهُم. و أمّا الصاد: فدليل على أنّه عزّ وجلّ صادق، وقوله صدق، وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتّباع الصدق بالصدق، ووعد بالصدق دار الصدق.

ُو أُمًّا الميم: فُدليل علَى ملكه، وأنَّه الملك الحق، لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه.

(1) علل الشرائع: ج 1 ص 132.

(2) التوحيد 94.

الجلال والجمال الإلهي، ص268.

و أمّا الدال: فدليل على دوام ملكهُ، وأنّه عزّ وجلّ دائم تعالى عن الكونَ والزوال، بل هو الله عرِّ وَجلُّ يكوِّن الْكائناتُ الَّذي كان بتكوينه كلُّ كائن)(1)

[الحديث: 741] سئل الإمام الباقر عن قول الله تعالِي {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 117]، فقالَ: (ٓإِنَّ اللَّه ابتدع الأشياء ۖ كُلُّهَا بعلمه على غِير مَثال كان وابتدع السماوات والأرضين ولم يكن قبلهنّ سماوات ولا أرضون)(2)

[الحديث: 742] سئل الإمام الباقر: أيجوز أن يقال: إنّ اللّه عرّ وجلّ شي ء؟ قال: (نعم، يخرجه من الحدّين: حدِّ التعطيل، وحدّ التشبيه)(3)

[الحديث: 743] سَئل الْإِمام الباَقر: أيجوز أن يقاَل: للّه: إَنَّهُ مُوْجود؟

قال: (نعم، تخرجه من الحدّين: حدّ الإبطال وحدّ التشبيه) [4]

[الحديث: 744] سئل الإمام الباقر: أخبرني عن اللَّه عزَّ وجلَّ متى کان؟ فقال: (متی لم یکن حتّی آخبرك متی کان، سبحان من لم یزل ولا يزال فردا صمدا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا)(5)

[الحديث: 745] سئل الإمام الصادق: بما عرفت ربّك؟ قال: (بفسخ العزم ونقض الهمّ، عزمت ففسخ عزمي، وهممت فنقض همّي)(6)

- (1) التوحيد 92.
- (2) تفسّير العياشي 1/ 373.
  - (3) معاني الأِخبار 8.
  - (4) معانيَ الأخبارُ 8.
  - (5) الإحتجاج: ج 2، ص 54.
    - (6) التوحيد: 289

الجلال والجمال الإلهي، ص269.

[الحديث: 746] سئل الإمام الصادقُ عَن قوّله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرُّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] فقال: (ثبتت المعرفة في قلوبهم، ونسوا الموقف، وسيذكرونه يوما ما، ولو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه)(1)

الحديث: 747] سئل الإمام الصادق عن قوله جلّ وعرّ: {هُوَ الْأَوّلُ وَالْأَوّلُ وَالْأَوّلُ وَالْأَوّلُ وَالْأَوّلُ وَالْأَوْلُ لَا عَن أَوّلَ قبله ولا عَن بِدء سبقه، وَالْآخِرُ } [الحديد: 3]، فقال: (الأوّل لا عن أوّل والخر لا عن نهاية كما يعقل من صفات المخلوقين، ولكن قديم أوّل وآخر، لم يزل ولا يزال بلا بدء ولا نهاية، لا يقع عليه الحدوث، ولا يحول من حال إلى حال، خالق كلّ شي ء)(2)

رُ الْحديث: 748] سئل الإمام الصادق: أخبرني أيّ الأعمال أفضل؟ [الحديث: 748] عمال أفضل؟ قال: تشبيهك لخالقك)(3)

[الحديث: 749] سئل الإمام الصادق عن التوحيد، فقال: (هو عز وجل مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عز وجل نعوت وصفات، فالصفات له، وأسماؤها جارية على المخلوقين، مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك، والنعوت نعوت الذات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه، وحي لا موت له، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات، حي الذات، عالم الذات، صمدى الدات)

الجلال والجمال الإلهي، ص270.

[الحديث: 750] سئل الإمام الصادقُ عَن قُولِ اللَّه عرِّ وجلَّ: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} [طه: 7]، فقال: (السرِّ ما كتمته في نفسك، وأخفى ما خطر ببالك ثمّ أنسيته)(1)

<sup>(1)</sup> المحاسن: 241.

<sup>(2)</sup> معاني الأخبار: 12.

<sup>(3)</sup> أمالي الشيخ الطوسي: 2/ 299.

<sup>(4)</sup> التوحيد: 140.

[الحديث: 751] سئل الإمام الصادق عن قول اللّه عرّ وجلّ: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} [الأنعام: 73] فقال: (الغيب: ما لم يكن، والشهادة: ما قد كان)(2)

[الْحِديث: 752] سئل الإمام الصادق عن قول الله عرِّ وجلَّ: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: 19]، فقال: (أ لم تر إلى الرجل ينظر إلى الشي ء وكأنه لا ينظر إليه، فذلك خائنة الأعين)(3)

الحديث: 753] سئل الإمام الصادق: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله تعالى؟ قال: (بلى قبل أن يخلق

السماوات والأرض)(4)

[الحديث: 1554] سئل الإمام الصادق عن الله تبارك وتعالى: أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان أم علمه عند ما خلقه وبعد ما خلقه؟ فقال: (تعالى الله بل لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ما كوّنه، وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان)(5)

ِ الْحديث: 755] سُئل الإمام الصادق عن قول اللّه عرّ وجلّ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] قال: (علمه)(6)

- (1) معاني الأخبار: 143.
- (2) معاني الأخبارُ: 146.
- (3) معاني الأخبار: 147.
  - (4) التوحيد: 135.
  - (5) التوحيد: 137.
  - (6) التوحيد: 327.

الجلال والجمال الإلهي، ص271.

[الحديث: 756] سئل الإمام الصادقُ عَن قُولِ اللّه عرّ وجلّ: {وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] فقال: (السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره)(1)

الله عن وجلاً: ﴿ [لكُلِّ عَنْدَهُ أَمُّ الله عَلَّ وَجَلاَءُ } [لكُلِّ عَنْ قَوْلُ الله عن وجلاً: ﴿ لِكُلِّ الْإِكْلُ عَنْ قَوْلُ الله عَلَّ وَجَلاَءُ أَمُّ الْكِتَابِ } [الرعد: 38، أَجَلٍ كِتَابُ (38) يَمْخُو الله مَا يَسَاءُ وَيُشِئُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ } [الرعد: 38، [39]، فقال: (إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنة فإذا أراد الله أن يقدّم أو يؤخّر أو ينقص شيئا أو يزيده أمر الله أن يمحو ما يشاء ثمّ أثبت الذي أراد)، قيل له: وكل شي ء عنده بمقدار، مثبت في كتابه؟ قال: نعم.. قيل له: فأيّ شي ء يكون بعده؟.. قال: (سبحان الله ثمّ يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك الله وتعالى) (2)

[الحديث: 758] سئل الإمام الصادق: علم الله ومشيئته هما مختلفان أم متّفقان؟ فقال: (العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنّك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، فقولك: إن شاء الله

ш

دليل على أنه لم يشاً، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله سابق للمشيئة)(3)

[الحديث: 759] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [الحديد: 3] وقيل له: أمّا الأوّل فقد عرفناه، وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره، فقال: (إنه ليس شي ء إلّا يبيد أو يتغيّر، أو يدخله التغير والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة إلّا ربّ العالمين، فإنّه

(1) التوحيد: 327.

(2) تفسّير علي بن إبراهيم 1/ 336 - 337.

(3) التوحيد: 146.

الجلال والجمال الإلهي، ص272.

لم يزل ولا يزال واحدا، هو الأوّل قبلٌ كُلَّ شي ء، وهو الآخر على ما لم يزل لا تختلف عليه الصفات والأسماء ما يختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون ترابا مرّة، ومرّة لحما، ومرّة دما، ومرّة رفاتا ورميما، وكالتمر الذي يكون مرّة بلحا، ومرّة بسرا، ومرّة رطبا، ومرّة تمرا فتتبدل عليه الأسماء والصفات، والله عزّ وجلّ بخلاف ذلك)(1)

[الحديث: 760] قيل للإمام الصادق: إنّ أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير، ولا بدّ لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه، ويتهيّأ حفظه، فقال: (أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك.. وأمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه)(2)

[الحديث: 761] سئل الإمام الصادق: ألم يزل الله مريدا؟ فقال: (إنّ المريد لا يكون إلّا لمراد معه، بل لم يزل عالما قادرا ثم أراد)(3)

[الحديث: 1762] قال رجل عند الإمام الصادق: (الله أكبر). فقال: الله أكبر). فقال: الله أكبر من أي شي ء.. فقال: حدّدته.. فقال الله أكبر من أن يوصف)(4)

واحد، التوحيد، فقال: (واحد، المحدد التوحيد، فقال: (واحد، صمد، أزليّ، صمديّ، لا ظلّ له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلّتها، عارف بالمجهول، معروف عند كلّ جاهل، فردانيّ لا خلقه فيه ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا مجسوس، ولا تدركه الأبصار، علا فقرب، ودنا فبعد، وعصي فغفر، وأطيع فشكر، لا تحويه أرضه، ولا تقلّه سماواته، وأنّه

<sup>(1)</sup> التوحيد: 314.

<sup>(2)</sup> معاني الأخبار: 11.

<sup>(3)</sup> التوحيد: 146.

<sup>(4)</sup> أُصول الكافي 1/ 117، والتوحيد: 312 - 313. الجلال والجمال الإلهي، ص273.

حامل الأشياء بقدرته، ديموميّ أزليّ، لا ينسي ولا يلهو، ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادته فصل، وفصلهِ جزاء، وأمره واقع، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفوا أحد)(1)

[الحديَث: 76ُ4] سئل الإَمام الصادق: ما الدليل على الواحد؟ فقال:

(ما بالخلق من الحاجة)(2)

[الحديث: 65]] سئل الإمام الكاظم عن التوحيد فقال: (لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره اللَّه تعالى ذكره في كتابه فتهلك، واعلم أنَّ اللَّه تبارك وتعالى واحد أحد صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتّخذ صاحبة وَلا ولدا َ ولا شريكا، وأنَّهُ الحيِّ الَّذِي لَا يموت، والقَّادرِ الَّذِي لا يعجز، والقاهر الذي لا يغلب، والحليم الذي لا يعجل، والدائم الذي لا يبيُّد، والباقيُّ الذي لا يفني، والثابت الذي لا يزول، والغنيِّ الذي لا يفتقر، والعزيز الذي لا يذِلُّ والعالم الذي لا يجهل، والعدل الذي لا يجور، والجواد الذي لا يبخل، وَاتُّهُ لاَ تقدّرُهُ العِقُولِ، وَلاَ تَقع عليه الأوهام، ولاَ تَحَيّط به الأقطار، ولا يُحويه مكان، {لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 10ٍ3]، و{لَيْسَ كِمِثْلِمِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصٍيرُ} [الشورى: 1ٍ1]، {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِغُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَّهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7]، وهو الأوّل الذي لا شي ء قبله، والآخر الذي لا شي ء بعده، وهو القديم وما سواه مخلوق محدث، تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص274.

[الحديث: 766] سئل الإمام الرضا: اللَّه واحد والإنسان واحد، اليس قد تشابهت الوحدانية؟ فقال: (إنما التشبيه في المعاني، فأمّا في الأسماء فهي واحدة، وهي دلالة على المسمّى، وذلك لأنّ الإنسان وإنّ قيل واجد فِإِنما يخبر أنَّه جثَّةِ واحدة، وليس باثنين، فالإنسان نفسِه ليس بواحد لأنَّ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة، وهو أجزاء مجرّالَة ليست بسواء، دمه غير لحمه، ولحمه غير دمه، وعصبه غير عروقه، وشعره غير بشره، وسواده غير بياضه، وكذلك َسائر جَميع الخلقَ، فأَلْإِنسانَ واحَّد فيَ الاسُم لا ُ واحد في ُالمعنى، وَاللَّه جلُّ جلَّالِهِ وَاحد لا ُواحد غيره، لا َاختلافُ فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، فأمّا الإنسان المخلّوق المصنوع المؤلِّف من آجزاء مختلفة وجواهر شتَّى غير أنَّه بالاجماع شي ء واحد)(1) [الحديث: 767] سئل الإمام الرضا عن اللطيف الخبير، فقال: (إنما قلنا: اللطيف للخلق اللطيف، ولعلمه بالشي ء اللطيف وغير اللطيف، وفي الخلق اللطيف من الحيوان الصغار من البعوض والجرجس وما هو أصغر

<sup>(1)</sup> التوحيد: 57.

<sup>(2)</sup> تحف العقول 377]

<sup>(3)</sup> التوحيد 76.

منها ما لا تكاد تستبينه العيون، بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى، والحدث المولود من القديم، فلمّا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للفساد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه ممّا في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض منطقها وما تفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثمّ تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياضها مع خضرة، وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها، ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا أنّ خالق هذا الخلق لطيف لطف في خلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة، إنّ كلّ صانع شي ء فمن شي ء صنع، والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شي ء) (2)

(1) عيون إُخبار الرضا 1/ 127 - 129.

(2) عيون أخبار الرضا 1/ 127 - 129.

الجلال والجمال الإلهي، ص275.

[الحديث: 768] سئل الإمام الرضا عن أدنى المعرفة فقال: (الإقرار بأنّه لا إله غيره، ولا شبه له ولا نظير، وأنّه قديم مثبت، موجود غير فقيد، وأنّه ليس كمثله شي ء)(1)

الحديث: 769] سئل الإمام الرضاعن الإرادة من الله عزّ وجلّ ومن الخلق، فقال: (الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأمّا من الله عزّ وجلّ فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنّه لا يروّى ولا يهمّ ولا يتفكّر، وهذه الصفات منفيّة عنه، وهي من صفات الخلق، فإرادة الله تعالى هي الفعل لا غير ذلك، يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكّر، ولا كيف كذلك كما أنّه بلا كيف)(2)

[الحديث: 770] سئل الإمام الرضا عن الجواد، فقال: (إنّ لكلامك وجهين: فإن كنت تسأل عن المخلوق، فإنّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عزّ وجلّ عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه، وإنّ كنت تعني الخالق فهو الجواد إنّ أعطى، وهو الجواد إنّ منع، لأنه إنّ أعطى عبداً أعطاه ما ليس له، وإنّ منع، منع ما ليس له)(3)

[الحديث: 771] سئل الإمام الرضا: (هل يجوز أن يكلّف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علّة ولا معنى؟)، قال: (لا يجوز ذلك، لأنّه حكيم غير عابث ولا جاهل)(4)

الُحديث: (7ُ7ُ2] سئل الإمام الرضا: (لم أمر الخلق بالإقرار باللَّه وبرسوله وحجّته وبما جاء من عند اللَّه عزّ وجلّ؟)، قال: (لعلل كثيرة، منها: إنّ من لم يقرّ باللَّه عرّ وجلّ لم يتجنّب معاصيه، ولم ينته عن ارتكاب الكبائر، ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلدّ من الفساد

<sup>(1)</sup> التوحيد 283.

<sup>(2)</sup> عيون أخبار الرضا 1/ 119.

(3) الخصال 1/ 43.

(4) علل الشرائع 1/ 251 - 256.

الجلال والجمال الإلهي، ص276.

والظلم، فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين، ووثوب بعُضَّهم علَّى بعض، وأباحوا الدماء والسَّبي، وقتل بعضهم بعضا منَّ غير حـق ولا جُرْم، فَيكُونَ فَي ذَلِك خرابِ الدُنيَّا وَهلاَكُ الخَّلْقُ وفساد الْحَرِثُ والنسل.. ومنها: إنَّ اللَّه عرِّ وجلٍّ حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بِٱلحكمة إِلَّا الذِّي يُحظر الفسَّاد ويأُمر بالصلاح، ويزُجر عن الظلِّم، وينهي عِن الفواحِش، وَلا يكونَ حظر الفساد والأمر بالصلاحُ والنهي عن الفواحش إِلَّا بعد الإِقرارِ باللَّه عزَّ وجلَّ ومعرفة الآمرِ والناهي، فلو ترك الناسِ بغيرِ إُقرار باللَّه وَلاَ معرفة لُم يَثبت ّأمر بصلاح وَلا نهي عَن فسادُ، إذ لا آمر ولاً نَاهِي.. ومنهاً: إِنَّا قَد وجَدِنا الخلق قد يفسدونْ بَأُمورَ باطنة مُستورة عَن الخلق، فلو لا الإقرار بالله عرّ وجلّ وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبير إذا كان فعله ذلكِ مستورا عن الخلق بغير مراقب لأحد، وكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين، فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلَّا بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم السرِّ وأخفي، آمر بالصلاح، ناه عن الفساد، ولا يخفي عليه خافية، ليكون في ذلك انزجار لهم يخلون به من أنواع الفساد)(1)

[الحديُّث: 773] سئَل الإُمامِ الرَضا: (لمّ وجُبَ على الخلق الإقرار والمعرفة بأنّ اللّه تعالى واحدُ أُحد؟) قالٍ: ِ (لْعلُّلُ، منها: إِنَّه لو َّلم يُجبُ ذُلك عَلَيهم لَجَازِ لهم أن يتوكَّموا مدبِّرين أو أكثر من ذلكُ وإذا جاَّز ذلك لم يهتدوا إِلَىٰ الصانعُ لُهم من عَيرُه، لأنَّ كُلِ إِنسانَ مُنهم لا يَدري لُعله إِنما يعبد عير الذي خلقه، ويطبع غير الذي أمره، فلا يكونوا على حقيقة من صانعهم ُوخالقُهم، ولا يثبُّت عندهمُ أمِر ٱمر، ولا نهي ناُّه، إذ لا يعرف الإَمرُ بعينه، ولا َ النِاهِي مِن غيره.. ومنها: أنَ لو جَازَ أنْ يَكون اثَنين لَم يَكن أحدً الشّريكيِّن أُوليُّ بأنّ يعبَد ويطاع من الْآخر، وفي إَجازة أن يطاع ذلك

الشرِّيكَ إِجازِةً أَن لا يطاع اللَّهَ، وفي أن لا يطاع اَللَّه

(1) علل الشرائع 1/ 251 - 256.

الجلال والجمال الإلهي، ص277.

عرّ وجلّ الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حقّ، وتُحلّيل كل حرام، وتحريم كل حُلال، والدخول في كل معصية، والَّخرِوَج من كلِّ طاعَّة، وإبَّاحةً كُل فساد وإبطالًا كلِّ حق.. ومنها: إنَّه لو جًازِ أُنَّ يكون أكثر من واُحد لجاز لإبليس أَن يدّعي أنّه ذلك الْآخر حتى َ يِضاًدٌ اللَّه تعالَي في جميع حكمه، ويصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدّ النفاق)(1) [الحديث: 774] سئل الإمام الرضا: (لم وجب على الخلق الإقرار بالله بأنه ليس كمثله شي ء؟)، قال: (لعلل، منها: لأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره، غير مشبه عليهم ربّهم وصانعهم ورازقهم.. ومنها: إنهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شي ء لم يدروا لعلّ ربّهم وصانعهم هذه الأصنام التي نصبها لهم آباؤهم، والشمس والقمر والنيران، إذا كان جائزا أن يكون مشبها، وكان يكون في ذلك الفساد، وترك طاعاته كلها، وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهى إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها.. ومنها: إنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أنه ليس كمثله شي ء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيّر والزوال والفناء والكذب والاعتداء، ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم يحقّق ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ولم يحقّق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبيّة)(2)

آ [الحديث: 775] سئل الإمام الرضا: (لم احتجب الله؟)، فقال: (إنّ الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم، فأمّا هو فلا تخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص278.

[الحديث: 776] سئل الإمام الرضا: (لم لا يدرك الله بحاسّة البصر؟)، قال: (للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسّة الأبصار، ثم هو أجلّ من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل)(1)

[التحديث: 777] سئلَ الإمام الرضاً: (حدّ لنا ربك)، قال: (إنه لا يحدّ)، قيل: لم؟.. قال: (لأنه كل محدود متناه إلى حدّ، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود ولا متزايد ولا متجرّ ولا متوهّم)(2)

[الحديث: '778] سئل الإمام الرضا: (لم خلق الله عرِّ وجلَّ الخلق على أنواع شتّى، ولم يخلقه نوعا واحدا؟)، فقال: (لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز فلا تقع صورة في وهم ملحد إلَّا وقد خلق الله عرِّ وجلَّ عليها خلقا، ولا يقول قائل: هل يقدر الله عرِّ وجلَّ على أن يخلق على صورة كذا وكذا إلَّا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كلَّ شيء قدير)(3)

[الحديث: 779] سئل الإمام الرضا: (ما الدليل على أن خالق الكون واحد؟)، فقال: (قولك: إنّه اثنان دليل على أنه واحد، لأنك لم تدع الثاني إلّا بعد إثباتك الواحد، فالواحد مجمع عليه، وأكثر من واحد مختلف فيه)(4)

d

<sup>(1)</sup> علل الشرائع 1/ 251 - 256.

<sup>(2)</sup> علل الشرّائع 1/ 251 - 256.

<sup>(3)</sup> علل الشرائع 1/ 119.

[الحديث: 780] سئل الإمام الرضا: (هل يقال للَه: إنّه شي ع؟)، فقال: (نعم، وقد سمّى نفسه بذلك في كتابه، فقال: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام: 19] فهو شي ء ليس كمثله شي ء)(5)

- (1) علل الشرائع 1/ 119.
- (2) علل الشرائع 1/ 119.
- (3) عيون أخبار الرضا 2/ 75.
  - (4) التوحيد 269 270.
- (5) عيون أخبار الرضا 1/ 134.

الجلال والجمال الإلهي، ص279.

[الحديث: 781] سئل الإمام الرضا: صف لنا ربّك، فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا، فقال: (إنه من يصف ربّه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس، مائلا عن المنهاج، ظاعنا في الاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل، أعرفه بما عرّف به نفسه من غير رؤية، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة، لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه، ومتدان في بعده لا بنظير، لا يمثّل بخليقته، ولا يجور في قضيّته، الخلق إلى ما علم منقادون، وعلى ما سطّر في المكنون من كتابه ماضون ولا يعملون خلاف ما علم منهم ولا غيره يريدون، فهو قريب غير ملتزق، وبعيد غير متقص، يحقّق ولا يمثّل، ويوحّد ولا يبعّض، يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات، فلا إله غيره الكبير المتعال)

ثم قال: حُدِّثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما عرف الله من شبّهه بخلقه، ولا

وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده)(1)

[الحديث: 782] سئل الإمام الرضا: (أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟)، قال: (إنّ الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء، قال عزّ وجلّ: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29]، وقال لأهل النار: {وَلَوْ رُزُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام: 28]، فقد علم عزّ وجلّ أنّه لو ردّوهم لعادوا لما نهوا عنه.. وقال الملائكة لمّا قالت: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ لِلمَلائكة لمّا لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، فلم يزل بحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، فلم يزل الله عزّ وجلّ علمه سابقاً للأشياء

الجلال والجمال الإلهي، ص280.

قديما قبل أن يخلقها، فتبارك الله ربّنا وتعالى علوا كبيرا، خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء، كذلك ربّنا لم يزل عالما سميعا بصيرا)(1)

<sup>(1)</sup> التوحيد 47.

[الحديث: 783] سئل الإمام الرضا عن قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ آيَّكُمْ أَيَّكُمْ أَيَّكُمْ أَيَّكُمْ أَيَّكُمْ أَيَّكُمْ أَكُمْ عَمَلًا} [هود: 7] فقال: (فإنه عزّ وجلّ خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة، لأنه لم يزل عليما بكلّ شي ء))(2)

[الحديث: 784] سئل الإمام الرضا: (خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟)، فقال: (لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنّك إذا قلت: خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء وهذا شرك.. وإذا قلت: خلق الأشياء بغير قدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره، بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة)(3)

[الُحديث: 785] سئل الإمام الرضا: هل يقدر ربّك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال: (نعم، وفي أصغر من البيضة، قد جعل في عينك، وهي أقلّ من البيضة، لأنك إذا فتحتها عاينت

السماء والأرض وما بينهما، ولو شاء لأعماك عنها)(4)

[الحديث: 786] سئل الأمام الرضا: (لم خلق الله عرِّ وجلَّ الخلق على الله عرِّ وجلَّ الخلق على أنواع شيِّى، ولم يخلقهم نوعا واحدا؟)، فقال: (لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز ولا يقع صورة في وهم ملحد إلَّا وقد خلق الله عرِّ وجلَّ عليها خلقا لئلا يقول قائل: هل يقدر الله عرِّ وجلَّ على أن يخلق

- (1) عيون آخبار الرضا 1/ 118.
  - (2) التوحيد 320 و321.
- (3) عيون أخبار الرضا 1/ 117.
  - (4) التُوحيد 130.

الجلال والجمال الإلهي، ص281.

صورة كذا وكذا لأنه لا يقول من ذلكُ شيئا إلّا وهو موجود في خلقه تبارك وتعالى، فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير)(1) [الحديث: 787] سئل الإمام الرضا: (أخبرني عن ربّك متى كان وكيف كان وعلى أي شيء كأن اعتماده؟)، قال: (إنّ الله تبارك وتعالى أيّن الأين بلا أين وكيّف الكيف بلا كيف وكان اعتماده على قدرته)(2)

ثانيا ـ الرد على الانحرافات العقدية:

وهي من الوظائف المهمة التي نفذها أئمة الهدى خير تنفيذ، ولعلها السر في امتداد هديهم إلى تلك الفترة المتأخرة، حتى تجيب عن كل الإشكالات، وترد على كل الشبه، لتحافظ على دين الله سليما صافيا من كل دنس يعرض له، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في كل خلف من أمتي عدلٌ من أهل بيتي، ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وإنّ أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم)(3)

ويمكن حصر تلك الانحرافات المرتبطة بالعقائد في الله، والتي بدأت في ذلك العصر ثم سرت إلى سائر العصور في ثلاثة انحرافات:

1 ـ انحرافات المجسمة والمشبهة، والذين يتوهمون أنهم أحاطوا بالله علما، ولذلك يحدونه، ويقدرونه، ويصفونه كما يصفون الأجسام.

2 ـ الانحرافات المرتبطة بالقدر، بالقول بالجبر أو التفويض أو غيرهما.

(1) علل الشرائع 1/ 14.

(2) أصول الكافي 1/ 88 2.

(3) بصائر الدرجأت: 10.

الجلال والجمال الإلهي، ص282.

3. القول بالإرجاء، وتغليب الرحمة على العدل، وما يؤدي إليه ذلك من انحرافات في القيم والسلوك.

وقد تناولنا الأحاديث المرتبطة بهذه المعاني في العناوين التالية:

1 ـ الرد على المجسمة والمشبهة والمحددة:

وهم الَّذين يحدون الله، ويصفونه كِّما يصفون الأجسام، والذين تبني مذهبهُم بعد ذلك من يُطلق عليه لقب [أهل الحديث]، وقد بدأ مُذهبهُم في العصر الأول، عندمًا انتِشَر بين الصحابة والتابعين مَن يقول بالتَّجسيمُ خاصة مع ظهور كعب الأحبار وغيره من اليهود.

ولهذا نجد الأحاديث الكثيرة عن أئمة الهدى ترد على هذه الطائفة، مع العلم ۖ أَن الكثير من الأحاديثَ التي ذكرناها سابقًا فيها إشارة إلى هذه ا

الطائفة والرد عليها، ومن تلك الأحاديث التي لم نذكرها:

[الحديث: 788] قال الإمام علي في خطبة له: (إن كنت صادقا أيّها المتكلُّف لوصف ربُّك، فصف جبريل وميكائيل، وجنود الملائكة المقِرّبين، في حجرات القدس مرجحنين (1)، متولَّهة عِقولهم، أن يحدُّوا أحسن الخَّالَقيَّن؛ فَإِنَّمَا يَدُرُكُ بِالصَّيْفِات، ذُوو الهيئاتُ وِالأَدُواَت، ومِن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه بالَفناء، فلَا إِله إِلَّا هو، أَضَاء بنوره كَلُّ ظَلام، وَأَظَّلم بظلُّمتُه كلُّ ا نور)(2)

[الحديث: 789] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (هو الَّذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، ولا مقدار احتذى عليه، من خالق معبود كان قبله، وأرانا من ملكوت قدرته، وعجائب ما نطقت به [آثار حكمته، واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساكٍ قوّتِه، ما دلِّنا باضطرار قيام الحجّة له على معرفته، فظهرت البدائع الْتي أحدثتها آثار صنعته، واعلام

الجلال والجمال الإلهي، ص283.

<sup>(1)</sup> من ارجحن الشئ، إذا مال من ثقله وتحرك.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 182.

حكمته، فصار كلَّ ما خلق حجَّة له، ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا، فحجّته بالتَّدبير ناطقة، ودلالته على المبدع قائمة)(1)

[الحديث: 790] قال الإمام الحسين في الردعلى المشبهة: (أيّها الناس اتّقوا هؤلاء المارقة الّذين يشبّهون الله بأنفسهم، يضاهئون قول الّذين كفروا من أهل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللّطيف الخبير، استخلص الوحدانيّة والجبروت، وأمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعلم بما هو كائن، لا منازع له في شيء من أمره، ولا كفو له يعادله، ولا ضدّ له ينازعه، ولا سميّ له يشابهه، ولا مثل له يشاكله، لا تتداوله الأمور، ولا تجري عليه الأحوال، ولا تنزل عليه الأحداث، ولا يقدر الواصفون كنه عظمته، ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته، لأنّه ليس له في الأشياء عديل، ولا تدركه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلّا بالتحقيق عديل، ولا تحري، لأنّه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين، وهو الواحد إيقانا بالغيب، لأنّه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين، وهو الواحد الصمد، ما تصوّر في الأوهام فهو خلافه)(2)

[الحديث: 791] قال الإمام الباقر ينهى بعضهم عن الكلام عن الله بغير علم: (إيّاك والخصومات، فإنّها تورث الشكّ، وتحبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّم الرجل بالشي ء لا يغفر له.. إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكّلوا به، وطلبوا علم ما كفّوه، حتّى انتهى بهم الكلام إلى الله عزّ وجلّ فتحيّروا، فإن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه، أو يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه)(3)

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

(2) تحف العقول 244 و245.

(3) أمالي الصدوق 340.

الجلال والجمال الإلهي، ص284.

[الحديث: 792] قالُ الْإمامُ الباقرِ فُيْ قولٌ الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: {وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالجَدَالِ فَي اللَّهِ، وَقَالَ فَي قَولَهُ: {فَأَكْرِضْ عَنْهُمْ خَتَّى يَخُوضُوا فِي خَدِيثٍ غَيْرِهِ} القَرآن)، وقال في قوله: {فَأَكْرِضْ عَنْهُمْ خَتَّى يَخُوضُوا فِي خَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام: 68]: (منه القصّاص)(1)

[الحديث: 793] قال الإمام الباقر في الرد على المجسمة: (ما أعظم فرية أهل الشام على الله عزّ وجلّ، يزعمون أنّ الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجرة فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتّخذه مصلّى)(2)

آالُحُديْت: 794] قال الإمام الباقر في وصف الله تعالى: (إنّ اللّه تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين، وجلّ عن

أوهام المتوهّمين، واحتجب عن أعين الناظرين، لا يزول مع الزائلين، ولا يأفل مع الآفلين، ليس كمثله شي ء وهو السميع العليم)(3)

وَلَا يَكُونُ وَجِلَّ: {7<mark>95]</mark> سئل الإمام الصادق عن قوله عَلَا وَجِلَّ: {مَا يَكُونُ وَبِلَّ وَجِلَّ: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7]، فقال: (هو واحد أحديّ الذات، بأن من خلقه، وبذاك وصف نفسه، وهو بكلّ شي ء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بالإحاطة والعلم، لا بالذات، لأنّ في الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة، فإذا كان بالذات لزمه الحواية)(4)

- (1) تفسير العياشي ج 1، ص 362.
  - (2) التوحيد 179. أ
  - (3) التوحيد، ص 179.
    - (4) التوحيد: 131.

الجلال والجمال الإلهي، ص5ِ28.

[الحديث: 796] ذكر للإمام الصادق أن بعض أصحابه يقول: (إن الله جسمٌ صمديٌ نوريٌ، معرفته ضرورةٌ، يمن بها على من يشاء من خلقه)، فقال: (سبحان من لايعلم أحدٌ كيف هو إلا هو {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] لايحد، ولا يحس، ولا يجس، ولا تدركه الأبصار ولا الحواس، ولا يحيط به شي ءٌ، ولا جسمٌ ولا صورةٌ، ولا تخطيطٌ ولا تحديدٌ)(1)

[الحديث: 797] قيل للإمام الصادق: (إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما إلا أني أختصر لك منه أحرفا، فزعم أن الله جسمٌ؛ لأن الأشياء شيئان: جسمٌ، وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل، ويجوز أن يكون الجسم محدودٌ ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل، فقال: (ويحه، أما علم أن الجسم محدودٌ متناهيهٌ؟ فإذا احتمل الحد، احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان، كان مخلوقا)

قيل له: فما أقول؟. قال: (لا جسمٌ ولا صورةٌ، وهو مجسم الأجسام، ومصور الصور، لم يتجزأ، ولم يتناه، ولم يتزايد، ولم يتناقص، لو كان كما يقولون، لم يكن بين الخالق والمخلوق فرقٌ، ولا بين المنشئ والمنشأ، لكن هو المنشئ، فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه؛ إذ كان لايشبهه شي ءٌ، ولا يشبه هو شيئا)(2)

[الحديث: 798] ذكر للإمام الكاظم قول بعض المجسمة، فقال: (إن الله تعالى لايشبهه شي ءٌ، أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة، أو بخلقة، أو بتحديد وأعضاء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)(3)

- (1) الكافي: 1/ 256.
- (2) الكافى: 1/ 259.
- (3) الكافى: 1/ 258.

الجلال والجمال الإلهي، ص286.

[الحديث: 799] قيل للإمام الكاظم: (إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسمٌ ليس كمثله شي ءٌ، عالمٌ، سميعٌ، بصيرٌ، قادرٌ، متكلمٌ، ناطقٌ، والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد، ليس شي ءٌ منها مخلوقا)، فقال: (قاتله الله، أ ما علم أن الجسم محدودٌ، والكلام غير المتكلم؟ معاذ الله، وأبرأ إلى الله من هذا القول، لاجسمٌ، ولا صورةٌ، ولا تحديدٌ، وكل شيء سواه مخلوقٌ، إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته، من غير كلام، ولا تردد في نفس، ولا نطق بلسان)(1)

[الحديث: 800] قال الإمام الرضا: (إنّ لنا بالرسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكلّ جسم مغذو بهذا إلّا الخالق الرازق، لأنه جسّم الأجسام، وهو لم يجسّم، ولم يجرّأ بتناه، ولم يتزايد ولم يتناقص مبرّأ من ذاته ما ركّب في ذات من جسّمه.. الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منشئ الأشياء، ومجسّم الأجسام، وهو السميع العليم، اللّطيف الخبير الرّؤوف الرحيم تبارك وتعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا.. لو كان كما يوصف لم يعرف الربّ من المربوب ولا الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ، ولكنّه فرق بينه وبين من جسّمه، وشيّأ الأشياء إذ كان، لا يشبهه شيء يرى ولا يشبه شيئا)

[الحديث: 801] سئل الإمام الرضا عن التوحيد، فكتب يقول: (الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء، ومبتدعها ابتداعا بقدرته وحكمته، لامن شي ء؛ فيبطل الاختراع، ولا لعلة؛ فلا يصح الابتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوحدا بذلك لإظهار حكمته، وحقيقة ربوبيته، لاتضبطه العقول، ولا تبلغه الأوهام، لاتدركه الأبصار، ولا يحيط به مقدارٌ، عجزت دونه العبارة، وكلت دونه الأبصار، وضل فيه تصاريف الصفات، احتجب بغير حجاب محجوب،

## الجلال والجمال الإلهي، ص287.

واستتر بغير ستر مستور، عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم، لاإله إلا الله الكبير المتعال)(1)

الحديث: 802] سئل الإمام الرضا عما قال هشام بن الحكم في الجسم، وهشام بن سالم في الصورة، فكتب يقول: (دع عنك حيرة الحيران، واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان)(2)

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 260.

<sup>(2)</sup> كشف الغمة 2/ 386.

[الحديث: 803] سئل الإمام الجواد عن التوحيد، وقال السائل: أوهم شيئا، فقال: (غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبه شيء ولا تدركه الأوهام، كيف تدركه الأوهام، وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصوّر في الأوهام؟ اتما يتوهّم شيء غير معقول ولا محدود)(3)

[الحديث: 804] سئل الإمام الهادي عن الرؤية وما اختلف فيه الناس، فكتب يقول: (لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواءٌ ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي، لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه؛ لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، وجب الاشتباه، وكان ذلك التشبيه؛ لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات)(4)

[الحديث: 805] سئل الإمام العسكري: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد: منهم من يقول: هو جسمٌ، ومنهم من يقول: هو صورةٌ، فإن رأيت يا سيدي، أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه، فعلت متطولا على عبدك.. فكتب يقول: (سألت عن

- (1) الكافى: 1/ 257.
- (2) الكافي: 1/ 258.
  - (3) التوحيد 106.
- (4) الكأفي: 1/ 242.

الجلال والجمال الإلهي، ص288.

التوجید، وهذا عنکم معزولٌ، الله واحدٌ أَحدٌ {لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } [الإخلاص: 3، 4]، خالقُ وليس بمخلوق، يخلق ـ تبارك وتعالى ـ ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لاغيره {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [الشورى: 11])(1)

[الحديث: 806] سئل الإمام العسكري: كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فأجابه: (جلّ سيّدي ومولاي والمنعم عليّ وعلى آبائي أن يرى)، قيل: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربّه؟ قال: (إنّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبّ)(2)

وَالَّحديث: 7ُ80] سَئلُ الإمامُ العَسكري عن قوله تعالى: {لِلَهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4]، فقال: (له الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء)، قال السائل: فقلت في نفسي: هذا قول الله: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]، فأقبل عليه الإمام وقال: (هو كما أسررت في نفسك {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54])(3)

[الحديث: 808] سئل الإمام العسكري: خطر ببالي أنّ القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال: (الله خالق كلّ شي ء وما سواه مخلوق) (4)

(1) الكافي: 1/ 253.

(2) التوحيد: ص 108.

(3) الخرائج والجرائح: ج 2 ص 686 و687 8.

(4) مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 436.

الجلال والجمال الإلهي، ص289.

[الحديث: 809] سئل بعض أئمة الهدى: إن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد: فمنهم من يقول: جسمٌ، ومنهم من يقول: صورةٌ.. فكتب يقول: (سبحان من لايحد، ولا يوصف، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11])(1)

2 ـ الرد على الجبرية والقدرية:

وقد ظُهروا في العصر الأول، وشوهوا معرفة الله بنوعين من التشويه:

الأول: اتهام الله تعالى بالجبر وعدم العدالة، ووصفوه لذلك بما لا يليق به من الظلم الذي نزه نفسه عنه.

الثاني: اتهام الله تعالَى بالعجز والجهل، وأنه يجري في كونه ما لا يريد.

وقد تصدى أئمة الهدى لكلا الطرفين، وصححوا مفهوم القدر، وردوا على الشبهات المرتبطة به، ومن أحاديثهم فِي هذا الجانب:

الحديث: 810] قال الإمام علي: (أوَّحِي اللهُ تَعَالَي إلَي داود: يا داود. تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، فإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد)(2)

[الحديث: 811] قال الإمام علي: (ليس من عبد إلا وله من الله عرّ وجلّ حافظٌ وواقيةٌ، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر، فإذا نزل القضاء خليّا بينه وبين كل شيء)(3)

َ الْحَدِيْثِ: 12 [الْحَدِيْثِ: 812] عدل الإمام علي من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقيل له: (يا أمير المؤمنين.. تفرّ من قضاء الله؟).. قال: (أفرّ من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ)(4)

الجلال والجمال الإلهي، ص290.

<sup>(1)</sup> الكافى: 1/ 251.

<sup>(2)</sup> بحار الْأِنوار: 5/ 104، والتوحيد ص 349.

<sup>(3)</sup> بحار الأِنوار: 5/ 105، والكافي 2/ 58.

<sup>(4)</sup> بحار الأنوار: 5/ 114، التوجيد ص 377.

[الحديث: 813] كان للإمام علي غلامٌ اسمه قنبر ـ وكان يحب عليا حبا شديدا ـ فإذا خرج الإمام على خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال: (يا قنبر.. ما لك؟).. قال: جئت لأمشي خلفك، فإنّ الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك، قال: (ويحك.. أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟!).. قال: لا، بل من أهل الأرض، قال: (إنّ تحرسني أم من أهل الأرض؟!).. قال: لا بإذن الله عزّ وجلّ من السماء، فارجع فرجع)(1)

[الحديث: 814] قبل للإمام علي: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ فقال: أجل، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر.. فقال السائل: عُندُ الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال له: (مه يا شيخ، فو الله، لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وانتم سائرون، وفي مقامكم وانتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شي ء من حالاتكم مكرهين، ولا إليه مضطرين)، قال السائل: وكيف لم نكن في شي ء من حالاتنا مكرهين، ولا إليه مضطرين، وكإن بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟!.. فقال له الإمام: (وتظن أنه كانِ قضاء حتما، وقدرا لازما؛ إنه لو كان كذلك، لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمةٌ للمذنب، ولا محمِدةٌ للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وحزب الشيطان، وقدرية هذه الأمة ومجوسها، إن الله تبارك وتعالى ـ كلف تخییرا، ونهی تحذیرا، وأعطی علی القلیل کثیرا، ولم یعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين

> (1) بحار الأنوار: 5/ 104، والتوحيد ص 350. الجلال والجمال الإلهي، ص291.

مبشرين ومنذرين عبثا {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27])(1)

[الحديث: 815] سئل الإمام الحسن عن القدر والاستطاعة، فقال: (من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه، أنّ الله يعلمه فقد كفر، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر، إنّ الله لم يطع مكرها، ولم يعص مغلوبا، ولم يهمل العباد سدي من المملكة، بل هو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييرا، ونهاهم تحذيرا، فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادّا، وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا، ولا الزموها كرها، بل منّ عليهم بأن بصّرهم وعرّفهم وحدّرهم، وأمرهم

ونهاهم، لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه، و{قُلْ فَلِلَّهِ الْخُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149] والسّلام على من اتبع الهدى)(2)

[الحديث: 816] سئل الإمام الحسن عن الجبر والتفويض، فقال: (من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر. إنّ الله لا يطاع استكراها. ولا يعصى لغلبة، لأنه المليك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعات كانت له المئة عليهم، وإن عملوا بالمعصية كانت الحجة عليهم)(3)

(1) الكافي: 1/ 379.

(2) تحف العقول: ص 231، وبحار الأنوار: ج 5 ص 40.

(3) جمهرة رسائل العرب: ج/ ص 25:..

الجلال والجمال الإلهي، ص292.

[الحديث: 817] سئل الإمام الباقر عن قول الله عز وجل: {قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ} [الأنعام: 2]، قال: (هما أجلان: أجلٌ محتومٌ، وأجلٌ موقوفٌ)(1)

[الحديث: 818] قال الإمام الباقر: (العلم علمان: فعلمٌ عند الله مخزونٌ لم يطلع عليه أحدا من خلقه؛ وعلمٌ علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون؛ لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله؛ وعلمٌ عنده مخزونٌ، يقدم منه ما يشاء، ويؤخر منه ما يشاء، ويثبت ما يشاء)(2)

[الحديث: 819] قال الإمام الباقر: (من الأمور أمورٌ موقوفةٌ عند الله، يقدم منها ما يشاء، ويؤخرُ منها ما يشاء)(3)

[الحديث: 820] قال الإمام الباقر: (إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا؛ فلا يكون)، فسئل: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: (نعم، أوسع مما بين السماء والأرض)(4)

[الحديث: 821] قال الإمام الباقر: (بينا داود عليه السلام جالسٌ وعنده شاب رخّ الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصمت، إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه، وأحدّ ملك الموت النظر إلى الشاب، فقال داود عليه السلام: نظرت إلى هذا؟.. فقال: نعم، إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا الموضع. فرحمه داود فقال: يا شاب.. هل لك امرأة؟.. قال: لا وما تزوجت قط، قال داود: فأت فلانا ـ رجلا كان عظيم القدر في بني

إسرائيل ـ فقل له: إنّ داود يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة، وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها، فإذا

- (1) الكافى: 1/ 359.
- (2) الكافى: 1/ 360.
- (3) الكافي: 1/ 360.
- (4) الكافي: 1/ 387.

الجلال والجمال الإلهي، ص293.

مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع؛ فمضى الشاب برسالة داود عليه السلام فزوّجه الرجل أبنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام، ثم وافى داود يوم الثامن، فقال له داود: يا شاب.. كيف رأيت ما كنت فيه؟.. قال: (ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه، قال داود: اجلس فجلس، وداود ينتظر أن يُقبض روحه، فلما طال قال: انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك، فإذا كان يوم الثامن فوافني ههنا.. فمضى الشاب ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعا آخر ثم أتاه وجلس، فجاء ملك الموت داود، فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدّثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيام؟.. قال: بلى، فقال: قد مضت ثمانية وثمانية وثمانية، قال: يا داود، إنّ الله تعالى بلى، فقال له، فأخّر في أجله ثلاثين سنة)(1)

الْحَديث: 822] قَالَ الإمام الْصَادَقُ لبْعَضَهَم: (أَلاَ أَعطيك جملةً في الْعدل والتوحيد؟).. قال: (من العدل أن لا الله علي من العدل أن لا الله علي الله على الله عل

تتهمّه، ومن التوحيد أن لا تتوهّمه)(2)

[الحديث: 823] قال الإمام الصادق: (شاء وأراد ولم يحبّ ولم يرض.. شاء أن لا يكون في ملكه شيءٌ إلاّ بعلمه وأراد مثل ذلك، ولم يحبّ أن يُقال له: ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكفر)(3)

[الحديث: 824] قال الإمّام الصاّدق: (من يموّت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالأحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار)(4)

- (1) بحار الأنوار: 4/ 112، عن: قصص الأنبياء.
- (2) بحار الأِنوار: 5/ 58، واعلام الدين رقم 86.
  - (3) بحارً الأِنوَارِ: 5/ 106، والتوحيد ص 350.
    - (4) بحار الأنوار: 5/ 140، وأمالي الطوسي.

الجلال والجمال الإلهي، ص294.

[الحديث: 825] قال الإمام الصادق: (ما عظم الله بمثل البداء)(1) [الحديث: 826] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: {يَمْخُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]: (و هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟)(2) [الحديث: 827] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: {أَوَلَا يَدُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قُبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا} [مريم: 67]، فقال: (لا مقدرا ولا مكونا)، وسئل عن قوله: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: 1] فقال: (كان مقدرا غير مذكور)(3)

[الحديث: 828] قال الأمام الصادق: (إن لله علمين: علَمٌ مكنونٌ مخزونٌ لايعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء؛ وعلمٌ علمه ملائكته ورسله وأنبياءه، فنحن نعلمه)(4)

[الحديث: 829] قال الإمام الصادق: (إن الله لم يبد له من جهل)(5) [الحديث: 830] سئل الإمام الصادق: هل يكون اليوم شي عُ لم يكن في علم الله بالأمس؟.. فقال: (لا، من قال هذا فأخزاه الله)، قيل: أرأيت، ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: (بلى، قبل أن يخلق الخلق)(6)

- (1) الكافي: 1/ 358.
- (2) الكافى: 1/ 358.
- (3) الكافى: 1/ 359.
- (4) الكافى: 1/ 361.
- (5) الكافي: 1/ 361.
- (6) الكافي: 1/ 362.

الجلال والجمال الإلهي، ص295.

[الحديث: 831] قال الإمام الصادق: (لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر، ما فتروا عن الكلام فيه)(1)

[الحديث: 832] قال الإمام الصادق: (ما تنبأ نبيٌ قط حتى يقر لله بخمس خصال: بالبداء، والمشيئة، والسجود، والعبودية، والطاعة)(2)

[الحديث: 833] قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان منذ كانت الدنيا، وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره بالمحتوم من ذلك، واستثنى عليه فيما سواه)(3)

[الحديث: 834] قال الإمام الصادق: (لا يكون شي عُ في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة، وإرادة، وقدر، وقضاء، وإذن، وكتاب، وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض وأحدة، فقد كفر)(4)

َ الحَديث: 835] قال الإمام الصادق: (أمر الله ولم يشَأَ، وشاء ولم يأمر؛ أمر الله ولم يشَأَ، وشاء ولم يأمر؛ أمر إبليس أن يسجد لأدم، وشاء أن لايسجد، ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الشجرة، وشاء أن يأكل منها، ولو لم يشأ لم يأكل)(5)

ُ [الْحديث: 836] قال الْإمام الصَّادِق: (شَاءُ وأَرادُ، ولَّمَ يَجْب ولم يرض؛ شاء أن لايكون شي ءُ إلا بعلمه، وأراد مثل ذلك، ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الْكفر)(6)

- (1) الكافى: 1/ 362.
- (2) الكافى: 1/ 362.
- (3) الكافي: 1/ 363.
- (4) الكافى: 1/ 367.
- (5) الكافى: 1/ 369.
- (6) الكافي: 1/ 369.

الجلال والجمال الإلهي، ص296.

[الحديث: 837] قال الإمام الصادق: (من زعم أن الله يأمر بالفحشاء، فقد كذب على الله؛ ومن زعم أن الخير والشر إليه، فقد كذب على الله) (1)

[الحديث: 838] قال الإمام الصادق: (إن الله خلق الخلق، فعلم ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شي ء، فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله)(2)

[الحديث: 839] سئل الإمام الصادق عن الجبر والقدر، فقال: (لا جبر ولا قدر، ولكن منزلةُ بينهما فيها الحق؛ التي بينهما لايعلمها إلا العالم، أو من علمها إياه العالم)(3)

[الحديث: 840] سئل الإمام الصادق: أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: (الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي، ثم يعذبهم عليها)، قيل له: ففوض الله إلى العباد؟.. قال: (لو فوض إليهم، لم يحصرهم بالأمر والنهي)، قيل له: جعلت فداك، فبينهما منزلةٌ؟.. قال: (نعم، أوسع مما بين السماء والأرض)(4)

[الحديث: 841] سئل الإمام الصادق عن الاستطاعة، فقال: (أ تستطيع أن تعمل ما لم يكن؟)، قال: لا، قيل: (فتستطيع أن تنتهي عما قد كون؟) قال: لا، قال: (فمتى أنت مستطيعٌ؟)، قال: لاأدري.. فقال له الإمام الصادق: (إن الله خلق خلقا، فجعل فيهم آلة الاستطاعة، ثم لم يفوض إليهم، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلوه في ملكه، لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه؛ لأن الله عز وجل أعز من أن

الجلال والجمال الإلهي، ص297.

يضاده في ملكه أحدٌ)، قيّل له: فالَناْسُ مجبورون؟ قال: (لو كانوا مجبورين، كانوا معذورين). قيل: ففوض إليهم؟ قال: (لا). قيل: فما هم؟

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 382.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 384.

<sup>(3)</sup> الكافي: 1/ 387.

<sup>(4)</sup> الكافي: 1/ 387.

قال: (علم منهم فعلا، فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين)(1)

قال البصري: أشهد أنه الحق، وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة.

[الحديث: 842] سئل الإمام الصادق: هل للعباد من الاستطاعة شي غرب فقال: (إذا فعلوا الفعل، كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم)، ثم قال: (ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليلٌ ولا كثيرٌ، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا)، قيل: فعلى ما ذا يعذبه؟ قال: (بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم؛ إن الله لم يجبر أحدا على معصيته، ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر، وهم في إرادة الله وفي علمه أن لايصيروا إلى شي ع من الخير)، قيل: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: (ليس هكذا أقول، ولكني أقول: علم أنهم سيكفرون، فأراد الكفر؛ لعلمه فيهم، وليست هي إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار)(2)

[الحديث: 843] سئل الإمام الكاظم: (ممّن المعصية؟)، فقال: (لا تخلو من ثلاثة: إمّا أن تكون من الله عزّ وجلّ وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعدّب عبده بما لم يكتسبه، وإمّا أن تكون من الله عزّ وجلّ ومن العبد، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإمّا أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه، وإن عفى عنه فبكرمه وجوده)(3)

الجلال والجمال الإلهي، ص298.

[الحديث: 844] قيل للإمام الرضا: ريا ابن رسول الله.. روي لنا عن الإمام الصادق أنه قال: (لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين فما معناه؟).. فقال: (مَن زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يعدّبنا عليها فقد قال بالجبر، ومَن زعم أنّ الله عرّ وجلّ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافرٌ، والقائل بالتفويض مشركٌ)

وقيل له: فما أمرٌ بين أمرين؟.. قال: (وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نُهوا عنه)، قيل له: فهل لله عرِّ وجلِّ مشيِّةٌ وإرادةٌ في ذلك؟.. فقال: (أما الطاعات فإرادة الله ومشيِّته فيها الأمر بها، والرضا لها، والمعاونة عليها، وإرادته ومشيِّته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها، والخذلان عليها، قيل: فلله عرِّ وجلِّ فيها القضاء؟.. قال: (نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير وشرِّ إلا ولله فيه قضاءٌ)، قيل: فما معنى هذا

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 392.

<sup>(2)</sup> الكافى: 1/ 392.

بحار الأنوار: 5/ 4، والتوحيد ص 83، العيون ص 79، أمالي الصدوق ص 246.

القضاء؟.. قال: (الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة)(1)

الله يعلم الأشياء قبل أن الرماء الرماء (أكان الله يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عند ما خلق، وما كون عند ما كون؟)، فقال: (لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء)(3)

(1) بحار الأِنوار: 5/ 12، والعيون ص 78.

(2) بحارُ الأنوارُ: 5/ 54، وَفقه الرضاُ.

(3) الكافي: 1/ 263.

الجلال والجمال الإلهي، ص299.

[الحديث: 847] قالُ الإُمامُ الرضا: (ُلاْ يَكُونُ شَي ءٌ في السماوات ولا في الرضاء ولا في الأرض إلا بسبع: بقضاء، وقدر، وإرادة، ومشيئة، وكتاب، وأجل، وإذن، فمن زعم غير هذا، فقد كذب على الله، أو رد على الله عز وجل)(1)

[الحديث: 848] قال الإمام الرضا: (لا يكون شي ء الا ما شاء الله وأراد، وقدر وقضى)، قيل له: ما معنى (شاء)؟ قال: (ابتداء الفعل).. قيل: ما معنى (قدر)؟ قال: (تقدير الشيء من طوله وعرضه).. قيل: ما معنى (قضى)؟ قال: (إذا قضى أمضاه، فذلك الذي لامرد له)(2)

الحديث: 849] قال الإمام الرضا: (إن لله ارادتين ومشيئتين: إرادة عزم، ينهى وهو يشاء، ويأمر وهو لايشاء؛ أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك؟ ولو لم يشأ أن يأكلا، لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى، وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء، لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى)(3)

[الحديث: 850] سئل الإمام الرضاً: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: (الله أعز من ذلك)، قيل له: فجبرهم على المعاصي؟ قال: (الله أعدل وأحكم من ذلك)، ثم قال: (قال الله: يا ابن آدم، أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني؛ عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك)(4)

الحديث: 851] قال الإمام الرضا: (لاتقلَ بُقول القدرية؛ فإن القدرية الم يقولوا بقول أهل الجنة، ولا بقول أهل النار، ولا بقول إبليس؛ فإن أهل الجنة قالوا: (الحمد لله الذي هدانا

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 367.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 367.

<sup>(3)</sup> الكافي: 1/ 369.

<sup>(4)</sup> الكافي: 1/ 382.

الجلال والجمال الإلهي، ص300.

لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) وقال أهل النار: (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) وقال إبليس: (رب بما أغويتني).. قيل له: والله، ما أقول بقولهم، ولكني أقول: لايكون إلا بما شاء الله وأراد، وقدر وقضى، فقال: (ليس هكذا، لايكون إلا ما شاء الله وأراد، وقدر وقضى؛ تعلم ما المشيئة؟)، قيل: لا، قال: (هي الذكر الأول، فتعلم ما الإرادة؟)، قيل: لا، قال: (هي العزيمة على ما يشاء، فتعلم ما القدر؟)، قيل: لا، قال: (هي الهندسة، ووضع الحدود من البقاء والفناء)، ثم قال: (و القضاء هو الإبرام وإقامة العين)(1)

اً الحديث: 852] سئل الإمام الرضا عن الاستطاعة، فقال: (يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن يكون مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سببٌ واردٌ من الله)(2)

[الحديث: 853] سئل أحد أئمة الهدى: كيف علم الله؟ قال: (علم وشاء، وأراد وقدر، وقضى وأمضى؛ فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد؛ فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء، والعلم متقدمٌ على المشيئة، والمشيئة ثانيةٌ، والإرادة ثالثةٌ، والتقدير واقعٌ على القضاء بالإمضاء؛ فلله تبارك وتعالى ـ البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء، فلا بداء، فالعلم بالمعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشا قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتا، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وربح ووزن وكيل، وما دب ودرج من إنس وجن وطير وسباع، وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله ـ تبارك وتعالى ـ فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك، فلا بداء، والله

الجلال والجمالِ الإلهي، ص301.

يفعل ما يشاء؛ فبالعلم علم الأشياء قبل كونها؛ وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها، وأنشأها قبل إظهارها؛ وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها؛ وبالتقدير قدر أقواتها وعرف أولها وآخرها؛ وبالقضاء أبان للناس أماكنها، ودلهم عليها؛ وبالإمضاء شرح عللها، وأبان أمرها، وذلك تقدير العليم)(1)

## 3 ـ الرد على المرجئة:

وهم الذين حولوا الدين إلى مجرد معان ذهنية ومعرفية لا علاقة لها بالسلوك، ولذلك جعلوا الإيمان مطرقة لتهديم القيم، مع أن علامة الإيمان

<sup>(1)</sup> الكافي: 1/ 383.

<sup>(2)</sup> الكافي: 1/ 391.

الحقيقية هي التمسك بالقيم.

وهذه الطائفة ليست مثل الطوائف الأخرى محصورة في أشخاص معينين، أو مذهب محدد، وإنما هي موجودة في كل الطوائف، ولهذا رد أئمة الهدى على كل من يدعي ذلك، ابتداء بأصحابهم وشيعتهم، ومن أحاديثهم في هذا:

[الحديث: 854] قال الإمام علي في الرد على المرجئة: (يدّعي برعمه أنّه يرجو الله، كذب والعظيم، ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله؟ فكلّ من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكلّ رجاء إلّا رجاء الله تعالى فإنّه مدخول، وكلّ خوف محقّق، إلّا خوف الله فإنّه معلول، يرجو الله في الكبير، ويرجو العباد في الصّغير، فيعطي العبد ما لا يعطي الرّبّ، فما بال الله جلّ ثناؤه يقصّر به عمّا يصنع به لعباده؟ اتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرّجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده، أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من أعلمه ضمارا ووعدا.. وكذلك من عظمت الدّنيا في عينه، وكبر موقعها من قلبه، آثرها على الله تعالى، فانقطع إليها، وصار عبداً لها)(2)

(1) الكافي: 1/ 365.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (160)

الجلال والجمال الإلهي، ص302.

[الحديث: 558] قال الإمام الصادقُ في قوله تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْسَرِّءَ وَالْفَوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]: (يُسأَّل السمع عمّا سمع، والبصر عمّا نظر إليه، والفؤاد عمّا عقد عليه)(1)

[الحديث: 856] قيل للإمام الصادق: أخبرني أيّ الأعمال أفضل عند الله؟.. قال: (ما لا يقبل الله شيئاً إلاّ به، قيل: وما هو؟.. قال: (الإيمان بالله الذي لا إله إلاّ هو أعلى الأعمال درجةً، وأشرفها منزلةً، وأسناها حظاً)، قيل: ألا تخبرني عن الإيمان؟.. أفَوْلٌ هو وعَملٌ أم قولٌ بلا عمل؟.. فقال: (الإيمان عمل كلّه، والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله، بيّنٍ في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجّته، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه)، قيل: وطبقات، ومنازل، فمنه التامّ المنتهى تمامه، ومنه الناقص البيّن نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه)، قيل: إلّ الإيمان ليتمّ وينقص ويزيد؟.. قال: (نعم)، قيل: كيف ذلك؟.. قال: (لأنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، وقسّمه عليها وفرّقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلاّ وقد وُكلت من الإيمان، بغير ما وُكلت به أختها، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلاّ عن رأيه وإمره.. ومنها عيناه اللّتان يبصر بهما، وأذناه اللّتان يسمع بهما، ويداه وأمره.. ومنها عيناه اللّتان يبصر بهما، وأذناه اللّتان يسمع بهما، ويداه اللّتان يبطش بهما، وللله الذي ينطق به، وللتان يبطش بهما، ولها، ولسانه الذي ينطق به، واللّتان يبطش بهما، ولسانه الذي ينطق به، واللّتان يبطش بهما، ولسانه الذي ينطق به، واللّتان يبطش بهما، ولسانه الذي ينطق به،

وراسه الذي فيه وجهه.. فليس من هذه جارحةُ إلاّ وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أُختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمه، ينطق به الكتاب لها، ويشهد به عليها)(2)

(1) بحار الْإنوار: 66/ 22، والكافي 2/ 37.

(2) بحار الأنوار: 66/ 24، والكافي 2/ 33.

الجلال والجمال الإلهي، ص303.

[الحديث: 857] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن لا يكون سجيّته الكذب ولا البخل ولا الفجور، ولكن ربّما ألمّ بشيءٍ من هذا لا يدوم عليه) (1)

[الحديث: 858] سئل الإمام الصادق عن الإيمان ما هو؟.. فكتب يقول: (الإيمان هو إقرارُ باللّسان، وعقدٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان، فالإيمان بعضه من بعض، وقد يكون العبدُ مسلماً قبل أن يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماً، فالإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي، التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الإيمان، وساقطا عنه اسم الإيمان، وثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان، ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، إذا قال للحلال: هذا حرام، وإذا قال للحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر، وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة، فأحدث في إلى الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم، فضربت عنقه وصار إلى النار)

ثم قال: (أولم يأمر الله عرّ وجلّ نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ ما عَهده إليه في وصيّه، وإظهار إمامته وولايته، بقوله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ عليه الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ النَّاسِ} [المائدة: 67]؟.. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد سمع، وعلم أنّ الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له: ألم تكن أخبرتنا أنّ محمّداً إذا مضى نكثت أمّته عهده، ونقضت سنّته، وإنّ الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك، وهو قوله: {وَمَا مُجَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ أَوْ فَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144]، فكيف يتم هذا وقد نصب لأمّته علماً، وأقام لهم إماماً؟.. فقال لهم إبليس: (لا تجزعوا من هذا، فإنّ أمّته ينقضون عهده، ويغدرون بوصيّه من

الجلال والجمال الإلهي، ص304.

<sup>(1)</sup> بحار الأِنوار: 66/ 67، والخصال 1/ 64.

<sup>(2)</sup> بحار الأنوار: 66/ 73، والتوحيد ص 230.

يعده، ويظلمون أهل بيته، ويهملون ذلك لغلبة حبِّ الدنيا علي قلوبهم، وتمكَّن الحمِّيّة والصّغائن في نَفُوسهّم، واستكبارهم وعرّهم، فأنزل ً الله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سيا: 20])(1)

ثالثا ـ الاستدلال على الله بمظاهر قدرته:

وهي أحاديث كثيرة جدا، وتدل على اعتماد أئمة الهدى المنهج القرآني في الَّتعرَّيف بالِله ِ تِعالِّي ۖ فالْمِرَّآنِ الكريم مليء بأُمِثِالٌ تلك المِّعَّاني، كَمَّا قَالَ تَعَالَى: ۚ { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْشُّمَاوَاْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى اللَّهُ الْنَهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّهْسَ وَالْقَمَرَ اللَّهُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

[الأعراف: 54]

وَقال في مَعِرضِ الاستدلال على اللهِ: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (3ُ5) أَمْ خَلِّقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (6ُ5) أَمْ عِنْدَهُمْ خَلَقَ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَهْمٍ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ} [الطور: 35 - 37]، وقال: {أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمُّ مِنَ السَّمَّاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانِ لَكُمْ أَنْ ثُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلِلَهُ مَعَ اللّهِ بَلِْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ ۚ قَرَارًا ۗ وَجَعَلَ ۚ خِلَّالَهَا ۚ أَيْهَارًا ۗ وَجَعَلَ لَهَا رَوْلِسِي ۚ وَجَعَلَ ۖ يَيْنَ الْبَحْرَيْنَ حَاجِزًا أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْبَرُهُمْ لِلْ يَعْلَمُهِنَ ([6] أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَأُهُ وَبِكَّشِفُ البُّسُوءَ وَيَجْعِلُكُمْ خُلَهَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا يَذَكّرُونَ (62) أُمَّنَ بَهْدِيكُمْ ۖ فِي ۖ طُلُمَاتِ ۗ الْبَرِّ وَالْبَكْرِ وَأَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّاً يُشْرِكُونَ } [النمل: 60 - 63]

وهكذا يصف الله تعالى عباده الصالحيّن بالتفكر والتأمل والنظر في خلق إَلكون للعبور منه ِ إلى التعرف على الله تعالى، كمَّا قال تعَّالَى: ۖ {إِنَّ ا

فِي ۖ خَلْقِ ۗ الْسَّمَاوَاّتِ وَالْأَرُّضُ وَاخْتِلَّافِ

(1) بحار الأنوار: 66/ 84، وتفسير النعماني.

الجلال والجمال الالهي، ص105. اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ هِيَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى خُنُوَبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هَٰذَا بَاطِلًّا شُبْحَانَكً ۖ فَقِنَا ٓ عَذَابَ ٓ النَّارَ ۚ [آلَّ عِمران: 90َأ، 9َأَا]

ودعا إلى النظر إلى آحاد الكائَنات والتأمل فيها للوصول من خلالها ٍإلى الهداية الإلهية، كما ً قَالِ تعالى: {قُلِ الْأَظُرُوا ۖ مَاذَا فِي السَّمَاوَاْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يُغْنِي ۚ الْآيَاتُ وَالنَّذَرُ عَنْ قَوْمٍ لَإِ يُؤْمِنُونَ } [يونسٍ: 101]، وقال: رِتُ عَلَيْنَظُرِ ۚ إِلْإِنْسَانُ إِلَٰبٍ طُعَامِهِ (24ٍ) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ (2,6) ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا رِ[27) وَعِنَبًا وَقَصْبِبًا (2ٜ8) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مِتَاعًا لِكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [عبس: 24 - 22]، وقال: {أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ} [الغاشية: 17 - 20]

وهكذا يخبر الله تعالى عن منهج رسله عليهم السلام في التعريف بالله والدعوة إليه، ومن ذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام: {الَّذِي حَاجًّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُخْيِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِلَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كُفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [البقرة: 258]

وقال عن نوح عليه السلام: {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفِ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ الْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ الْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا } [نوح: 15 - 20] جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا } [نوح: 15 - 20] وقال عن موسى عليه السلام: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ لِمَنْ قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (24) قَالَ لِمَنْ عَوْلُهُ الْأَوَّلِينَ (24) قَالَ لِمَنْ عَوْلُهُ أَلًا يَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ عَوْلُهُ أَلًا يَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } [الشعراء: 23 - 28]

الجلال والجمال الإلهي، ص306.

وغيرها من الآيات الكريمة التي نجد مصاديقها عند أئمة الهدى الذين استعملوا هذا المنهج القرآني في الدعوة إلى الله والتعريفِ بهِ.

وقبل أن نذكر بعض ما ورد عنهم من ذلك ننبه إلى أن أحاديثهم في هذا الباب ـ مع كونها مرتبطة بأهل ذلك العصر، والمعارف التي وصل إليها، أو في إمكانه أن يصدقها ـ إلا أنها لا تخالف ما وصل إليه العلم الحديث، بل إن فيها الإشارات الكثيرة إلى ما وصل إليه، وهي تدل على المنبع الصافي الذي يستمدون منه، ولذلك لم ترو عنهم تلك الخرافات التي رويت عن الذين تتلمذوا على كعب الأحبار وغيره من اليهود.

1. الإمام على والاستدلال بمظاهر القدرة:

من أُحاديث الْإِماَم علي المرتبطة بوصف مظاهر القدرة الإلهية ودلالتها على الله الأحاديث التالية:

[الحديث: 859] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (من شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد، قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات مذعنات، غير متلكنات ولا مبطئات، ولو لا إقرارهن له بالرّبوبيّة، وإذعانهن بالطّواعية، لما جعلهن موضعا لعرشه، ولا مسكنا لملائكته، ولا مصعدا للكلم الطّيّب، والعمل الصّالح من خلقه)(1)

[الحديث: 860] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (جعل نجومها أعلاما، يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ضوء نورها، ادلهمام سجف اللّيل المظلم، ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس، أن تردّ ما شاع في السّماوات من تلألؤ نور القمر.. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج، ولا ليل ساج، في بقاع الأرضين المتطأطئات، ولا في يفاع السّفع المتجاورات، وما يتجلجل به الرّعد في أفق السّماء، وما تلاشت عنه بروق الغمام، وما تسقط من ورقة، تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء،

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 182.

الجلال والجمال الإلهي، ص307.

وانهطال السّماء، ويعلم مسقط الُقطرة ومقرّها، ومسحب الذّرة ومجرّها، وما يكفي البعوضة من قوتها، وما تحمل الأنثى في بطنها)(1)

الحديث: 861] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (هو الذي قدر ما خلق فأحكم تقديره، ودبره فألطف تدبيره، ووجهه لوجهته فلم يتعدّ حدود منزلته، ولم يستصعب إذ أمر بالمضيّ على إرادته، فكيف وإنّما صدرت الأمور عن مشيئته؟)(2)

[الحديث: 862] قال الإَمام علي في وصف الله تعالى: (هو المنشئ أصناف الأشياء بلا رويّة فكر آل إليها، ولا قريحة غريزة أضمر عليها، ولا تجربة أفادها من حوادث الدّهور، ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور، فتمّ خلقه بأمره، وأذعن لطاعته، وأجاب إلى دعوته، لم يعترض دونه ريث المبطئ، ولا أناة المتلكّئ، فأقام من الأشياء أودها، ونهج حدودها، ولاءم بقدرته بين متضادّها، ووصل أسباب قرائنها، وفرّقها أجناسا مختلفات في الحدود والأقدار، والغرائز والهيئات، بدايا خلائق أحكم صنعها، وفطرها على ما أراد وابتدعها)(3)

وصف الله تعالى: (هو الذي الحديث: 863] قال الإمام على في وصف الله تعالى: (هو الذي قدّر الأرزاق فكثّرها وقلّلها، وقسّمها على الضّيق والسّعة فعدل فيها، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشّكر والصّبر من غنيّها وفقيرها، ثمّ قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها

الجلال والجمال الإلهي، ص308.

طوارق آفاتها، وبفرج أُفراحها غصص أُتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصّرها، وقدّمها وأخّرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها، وقاطعا لمرائر أقرانها)(1)

الحديث: 864] قال الإمام علي في وصف الله تعالى: (خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين، فتمّ خلقه بأمره، وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع)(2)

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 182.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رُقم 91.

<sup>(3)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

[الحديث: [865] قال الإمام علي في وصف الخفاش: (من لطائف صنعته، وعجائب خلقته، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش، التي يقبضها الصّياء الباسط لكلّ شي ء، ويبسطها الظّلام القابض لكلّ حيّ، وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشّمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشّمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقها، وأكنّها في مكامنها عن الدّهاب في بلج ائتلاقها، فهي مسدلة الجفون بالنّهار على أحداقها، وجاعلة اللّيل سراجا تستدلّ به في التماس أرزاقها، فلا يردّ أبصارها إسداف ظلمته، ولا أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على الصّباب في وجارها، أطبقت أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على الصّباب في وجارها، أطبقت أفسبحان من جعل اللّيل لها نهارا ومعاشا، والنّهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلى الطّيران، كأنّها شظايا الآذان، غير ذوات ريش ولا قصب، إلّا أنّك ترى مواضع العروق بيّنة أعلاما، لها جناحان لمّا يرقّا فينشقًا، ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها، لاجئ إليها، يقع إذا وقعت، ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتّى تشتدّ أركانه، ويحمله للنّهوض جناحه،

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 91.

(2) نهج البلاغة: الخطبة 49 و155.

الجلال والجَمال الإلهي، ص309.

ويعرف مذاهب عيشه، ومصالح نفسه، فسبحان البارئ لكلّ شي ء على غير مثال خلا من غيره)(1)

[الحديث: 866] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (لو فكّروا في عظيم القدرة، وجسيم النّعمة، لرجعوا إلى الطّريق، وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة، والبصائر مدخولة.. ألا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه، وأتقن تركيبه، وفلق له السّمع والبصر، وسوّى له العظم والبشر؟)(2)

[الحديث: 867] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (انظروا إلى النملة في صغر جنّتها، ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر، كيف دبّت على أرضها، وصبّت على رزقها، تنقل الحبّة إلى جحرها، وتعدّها في مستقرّها، تجمع في حرّها لبردها، وفي وردها لصدرها؟ مكفولة برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنّان، ولا يحرمها الدّيّان، ولو في الصّفا اليابس، والحجر الجامس. ولو فكّرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرّأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا. فتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها، لم يشركه

في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر.. ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلّتك الدّلالة إلّا على أنّ فاطر النّملة، هو فاطر النّخلة، لدقيق تفصيل كلّ شي ء، وغامض اختلاف كلّ حيّ، وما الجليل واللّطيف، والتّقيل والخفيف، والقويّ والصّعيف، في خلقه إلّا سواء)(3)

(1) نهج البلاغة: الخطبة 49 و155.

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

الجلال والجمال الإلهي، ص310.

[الحديث: 868] قال الإمام على في وصف بديع صنع الله تعالى: (وكذلك السّماء والهواء، والرّياح والماء، فانظر إلى السّمس والقمر، والنّبات والسّجر، والماء والحجر، واختلاف هذا اللّيل والنّهار، وتفجّر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرّق هذه اللّغات، والألسن المختلفات.. فالويل لمن أنكر المقدّر، وجحد المدبّر، زعموا أنّهم كالنّبات ما لهم زارع، ولا لاختلاف صورهم صانع، ولم يلجؤوا إلى حجّة فيما ادّعوا، ولا تحقيق لما أوعوا، وهل يكون بناء من غير بان؟ أو جناية من غير جان؟)

[الحديث: 869] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (وإن شئت قلت في الجرادة، إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسرج لها حدقتين قمراوين، وجعل لها السّمع الخفيّ، وفتح لها الفم السّويّ، وجعل لها الحسّ القويّ، ونابين بهما تقرض، ومنجلين بهما تقبض.. يرهبها الرّرّاع في زرعهم، ولا يستطيعون ذبّها ولو أجلبوا بجمعهم، حتّى ترد الحرث في نزواتها، وتقضي منه شهواتها، وخلقها كلّه لا يكوّن إصبعا مستدقّة)(2)

[الحديث: 870] قال الإمام على في وصف بديع صنع الله تعالى: (تبارك الله الذي يسجد له من في السّماوات والأرض طوعا وكرها، ويعفر له خدّا ووجها، ويلقى إليه بالطّاعة سلما وضعفا، ويعطى له القياد رهبة وخوفا.. فالطّير مسخّرة لأمره، أحصى عدد الرّيش منها والنّفس، وأرسى قوائمها على النّدى واليبس، وقدّر أقواتها، وأحصى أجناسها، فهذا غراب وهذا عقاب، وهذا حمام وهذا نعام، دعا كلّ طائر باسمه، وكفل له برزقه.. وأنشأ السّحاب الثّقال فأهطل ديمها، وعدّد قسمها، فبلّ الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها)(3)

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

<sup>(2)</sup> نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

<sup>(3)</sup> نهْج البلاغة: الخطبة رِقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204. الجلال والجمال الإلهي، ص311.

[الحديث: 871] قال الإمام علي في وصف بديع صنع الله تعالى: (أيها المخلوق السوي، والمنشأ المرعي، في ظلمات الأرحام، ومضاعفات الأستار، بدئت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين، إلى قدر معلوم، وأجل مقسوم، تمور في بطن أمّك جنينا، لا تحير دعاء، ولا تسمع نداء، ثمّ أخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدها، ولم تعرف سبل منافعها.. فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمّك، وعرّفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟)(1)

[الحديث: 872] قال الإمام على في وصف بديع صنع الله تعالى: (ليس فناء الدنيا بعد ابتداعها، بأعجب من إنشائها واختراعها، وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها، من طيرها وبهائمها، وما كان من مراحها وسائمها، وأصناف أسناخها وأجناسها، ومتبلدة أممها وأكياسها، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها، ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئة حسيرة، عارفة بأنها مقهورة، مقرّة بالعجز عن إنشائها، مذعنة بالصّعف عن إفنائها) (2)

الحديث: 873] قال الإمام على في وصف بديع صنع الله تعالى: (لم يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه، ولم يؤده منها خلق ما خلقه وبرأه، ولم يكوّنها لتشديد سلطان، ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا للاستعانة بها على ندّ مكاثر، ولا للاحتراز بها من ضدّ مثاور، ولا للازدياد بها في ملكه، ولا لمكاثرة شريك في شركه، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها.. ثمّ هو يفنيها بعد تكوينها، لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه، لا يملّه طول بقائها، فيدعوه إلى سرعة إفنائها، ولكنّه سبحانه دبّرها بلطفه، وأمسكها بأمره، وأتقنها بقدرته.. ثمّ يعيدها بعد الفناء من غير حاجة

\_\_\_\_

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم 185، والاحتجاج: ج 1 ص 204.

(2) نَهْجَ البَلاغة: الخطبة رَقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62. الجلال والجمال الإلهي، ص312.

منه إليها، ولا استعانة بشيء منها عليها، ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذلّ وضعة إلى عزّ وقدرة)(1)

2. الإمام الصادق والاستدلال بمظاهر القدرة:

من خُلالُ مطالعة كُلمات الإمام الصادق ورسائله وحواراته نجده ينتهج هذا المنهج القرآني في الاستدلال على الله، إما على وجوده، أو على صفاته وأسمائه الحسنى، ببيان بديع صنع الله تعالى، وذلك على حسب المعارف التي كان يطيقها أهل ذلك العصر، وهي لا تتناقض مع المعارف التي وصل إليها أهل هذا العصر، لكن لكل أسلوبه الخاص.

ومن أبرز تلك النصوص تلك الرسالة التي أملاها على تلميذه المفصّل بن عمر، والذي قصده لأجل أن يعلمه كيفية مناظرة (ابن أبي العوجاء) الذي كان يشهر إلحاده، وقد ورد فيها الكثير من الحقائق الكونية، مع بيان

وجه الاستدلال بها.

وهي دليل على أن المنهج الصحيح في الرد على الملاحدة هو استعمال العلم نفِسه، والذي يزعمون أنه حكر عليهم.

وبناً على أهميتهاً، وحرصاً على الاستفادة منها، فقد قسمناها ـ بحسب محتوياتها ـ إلى أحاديث قصيرة، يمكن الاستدلال بها والاستفادة منها في مواضع الحاجة، كما فعلنا ذلك في غيرها من الأحاديث الطويلة.

[التحديث: 874] قال الإمام الصادق: (ان الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة، وقصرت أفهامهم عن تأمّل الصواب، والحكمة فيما ذرأ الباري جلّ قدسه، وبرأ من صنوف خلقه في البرّ، والبحر، والسهل، والوعر، فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود، وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود، حتّى أنكروا خلق الأشياء، وادعوا أن تكوّنها

(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (186)، وأعلام الدين: ص 59 - 62. الجلال والجمال الإلهي، ص313.

بالإهمال، لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من مدبّر، ولا صانع، تعالى الله عمّا يصفون، وقاتلهم الله أنّى يؤفكون فهم في ضلالهم وغيّهم وتجبّرهم بمنزلة عميان دخلوا دارا قد بنيت أتقن بناء وأحسنه، وفرشت بأحسن الفرش وأفخره، وأعدّ فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنها، وضل كل شيء من ذلك موضعه على صواب من التقدير، وحكمة من التدبير، فجعلوا يتردّدون فيها يمينا وشمالا، ويطوفون بيوتها إدبارا وإقبالا، محجوبة أبصارهم عنها، لا يبصرون بنية الدار، وما أعدّ فيها وربما عثر بعضهم بالشيء الذي قد وضع

موضعه، وأعدّ للحاجة إليه، وهو جاهل للمعنى فيه ولما أعدّ ولماذا جعل كذلك؟ فتذمّر وتسخّط وذمّ الدار وبانيها.

فهذه حالَ هذا الصنَفِ في َإِنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات الصنعة، فإنهم لما غربت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء، صاروا يجوِّلُونْ في هَذا العالم حياري، فلا يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته، وحسن صنعته، وصواب هيئته، وربما وقف بعضهم على الشي ء يجهل سببه، والأرب فيه، فيسرع إلى ذمّه ووصفه بالإحالة والخطأ، كالذي إِقدمت عليه الكفرة، وجاهرت به الملحدة المارقة الفجرة، وأشباههم من أهل الضلال المعلِّلين أنفسِهم بِالمحال فيحقِّ على من أنعم اللُّه عليه بمعرفته، وهداه لدينه، ووفّقه لتأمّل التدبير في صنعة الخلائق، والوقوف على ما خلقوا له من لطيف التدبير وصواب التقدير، بالدلالة القائمة الدالة على صانعها، أن يكثر حمد الله مولاه على ذلك، ويرغب إليه في الثبات عِليه والزِيادة منهِ فإنه جلَّ اسمه يقول: {لَئِنْ شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَتَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: 7])(1) ِ

[الَحديث: قال الإمام الصادق: (أول العبر والدلالة على الباري جلُّ قَدسهِ، تهيئة هذا العالم، وتأليف أجّزائه ونظمها، على ما هي عليه،

فإنك إذا تأمّلت العالم بفكرك

## (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص314.

وخبرته بعقلك، وجدته كالبيت المبني المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شي ء فيه لشأنه معدِّ، والإنسان كالمالك ذلك البيت، والمخوّل جميع ما فيه، وضروب النبات مهيّاًة لماربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه، ففي هذا دلالة واضحة على ان العالِم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة، وان الخالق له واحد، وهو الذي الَّفه ونظُّمه بعضا إلى بعض، جلَّ قدسه، وتعالى جده، وكرم وجهه، ولا إله غيره، تعالى عمّا يقول الجاحدون، وجلّ وعظم عمّا ينتحله الملحدون)(1)

[الحديث: 876] قال الإمام الصادق: (اعتبر بخلق الإنسان فاعتبر به.. فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الّرحم، وهُو محجّوبُ في ظلماتُ ثلاث: ظلمة البطن، وظلمِة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دُفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرّة، فإنه يجري إليه من الدم ما يغذوه، الماءِ والنبات، فلا يزال ذلك غذاؤه، حتَّى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى يولُّد، فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثديها، وانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه، فحين يولد قد تلمظ (2) وحرّك شفتيه طلبا للرضاع، فهو يجد ثدي أمه كالإداوتين (3) المعلّقتين لحاجته فلا يزال يتغدّى باللبن، ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء، حتّى إذا تحرّك، واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدّ ويقوى بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام، فيلين عليه،

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) تلمظ: إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه.

(3) الإداوة: إناء صغير من جلد يتَّخذ للماء، جمعه أداوي.

الجلال والجمال الإلهي، ص315.

ويسهل له إساغته، فلا يزال كذلك حُتَى يدرك، فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه، فكان ذلك علامة الذكر، وعزّ الرجل الذي يخرج به من جدة الصبا وشبه النساء، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعر، لتبقى لها البهجة، والنضارة التي تحرّك الرجل لما فيه دوام النسل وبقاؤه) (1)

[الحديث: 877] قال الإمام الصادق: (اعتبر فيما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة، هل ترى مثله يمكن أن يكون بالإهمال؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم، ألم يكن سيذوي ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء، ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤد في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغذاء لا يلائمه، ولا يصلح عليه بدنه، ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته، أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا يصلح لعمل؟ ثم كان يشغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد)(2)

[الحديث: 878] قال الإمام الصادق: (من هذا الذي يرصد الإنسان حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلّا الذي أنشأه خلقا، بعد أن لم يكن، ثم توكّل له بمصلحته بعد أن كان، فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير، فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال، لأنهما ضد الإهمال وهذا فظيع من القول وجهل من قائله، لأن الإهمال لا يأتي بالصواب، والتضاد لا يأتي بالنظام، تعالى الله عمّا يقول الملحدون علوّا كبيرا)(3)

َ [الحديث: 879] قال الإمام الصادق: (فكّر في أعضاء البدن أجمع، وتدبير كلّ منها للأرب فاليدان للعلاج، والرجلان للسعي، والعينان للاهتداء، والفم للاغتذاء، والمعدة

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص316.

للهضم والكبد للتخليص، والمنافذ لتنفيذ الفضول، والأوعية لحملها، وكذلك جميع الأعضاء، إذا ما تأمّلتها وأعملت فكرك فيها ونظرك، وجدت كل شيء منها قد قدّر لشيء على صواب وحكمة)(1)

[الحديث: 880] قيل للإمام الصادق: (إن قوما يزعمون أن التدبير المحكم من فعل الطبيعة)، فقال: (سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال، أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق، فإن هذه صنعته.. وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد، وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة، علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم، فإن الذي سمّوه طبيعة هو سنّته في خلقه، الجارية على ما أجراها عليه)(2)

[الحديث: 1881] قال الإمام الصادق: (فكّر في وصول الغذاء إلى البدن، وما فيه من التدبير، فإن الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه، وتبعث بصفوه إلى الكبد، في عروق دقاق واشجة (3) بينهما، وقد جعلت كالمصفى للغذاء، لكيلا يصل إلى الكبد منه شي ء فينكأها (4) وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف، ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دما، وينفذه إلى البدن كله في المجاري مهيّئة لذلك، بمنزلة المجاري التي تهيّأ للماء ليطرد في الأرض كلها، وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مفائض (5) قد أعدّت لذلك، فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة وما كان من جنس السوداء جرى

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (3) الواشجة: المشتبكة.
  - (4) نكأ القرحة: قشّرها قبل أن تبرأ.
    - (5) المفائض: المجاري.

الجلال والجمال الإلهي، ص317.

إلى الطحال، وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة.. فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدن، ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها، وإعداد هذه الأوعية فيه، لتحمل تلك الفضول، لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه، فتبارك من أحسن التقدير، وأحكم التدبير، وله الحمد كما هو أهله ومستحقّه)(1)

الحديث: 882] قال الإمام الصادق: (فكر في تصوير الجنين في الرّحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد، ويدبّره حتى يخرج سويا مستوفيا جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل، إلى ما في

تركيب أعضائه من العظام، واللحم، والشحم، والعصب، والمخ، والعروق، والغضاريف؛ فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمو بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مدّ في عمره أو يستوفى مدّته قبل ذلك، هل هذا إلّا من لطيف التدبير والحكمة؟)(2)

[التحديث: 883] قال الإمام الصادق: (انظر ما خص به الإنسان في خلقه تشرفا، وتفضّلا على البهائم؛ فإنه خلق ينتصب قائما، ويستوي جالسا، ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه، ويمكنه العلاج والعمل بهما فلو كان مكبوبا على وجهه كذوات الأربع، لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال) (3)

[الحديث: 884] قال الإمام الصادق: (انظر إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه، وشرّف بها على غيره، كيف جعلت العينان في الرأس، كالمصابيح فوق المنارة؟ ليتمكّن من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن، كاليدين والرجلين، فتعترضها الآفات ويصيبها من مباشرة العمل والحركة، ما يعلّلها ويؤثّر فيها وينقص منها، ولا في

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلَّال والجمَّال الإلَّهِي، ص318.

الأعضاء التي وسط البدن، كالبطن، والطهر، فيعسر تقلّبها، واطّلاعها نحو الأشياء.. فلمّا لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع، كان الرأس أسنى المواضع للحواس، وهو بمنزلة الصومعة لها.

فجعل الحواس خمسا تلقى خمسا لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات، فخلق البصر ليدرك الألوان فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها، لم تكن فيها منفعة.. وخلق السمع ليدرك الأصوات، فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها، لم يكن فيها أرب.. وكذلك سائر الحواس.. ثم هذا يرجع متكافيا، فلو كان بصر ولم تكن الألوان، لما كان للبصر معنى، ولو كان سمع ولم تكن أصوات، لم يكن للسمع موضع.

فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضاً، فجعلَ لكلَ حاسّة محسوسا يعمل فيه، ولكل محسوس حاسّة تدركه، ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسّطة بين الحواس والمحسوسات، لا تتمّ الحواس إلّا بها، كمثل الضياء والهواء، فإنه لو لم يكن البصر يدرك اللون، ولو لم يكن هواء يؤدّى الصوت إلى السمع، لم يكن السمع يدرك الصوت.

فَهُلَ يخفى عَلَى من صَّ نُظُره وأَعمَلَ فَكُره، أَنَ مثل هذا الذي وصفت من تهيئه الحواس والمحسوسات بعضها يلقى بعضا، وتهيئة أشياء أخر بها تتمّ الحواس، لا يكون إلّا بعمل وتقدير من لطيف خبير)(1)

-11

[الحديث: 885] قال الإمام الصادق: (فكّر فيمن عدم البصر من الناس، وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدميه، ولا يبصر ما بين يديه، فلا يفرّق بين الألوان، وبين المنظر الحسن والقبيح، ولا يرى حفرة إن هجم عليها ولا عدوّا إن أهوى إليه بسيف،

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص319.

ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئًا من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة، حتى أنه لولا نفاذ ذهنه لكإن بمنزلة الحجر الملقى.

وكذلك من عدم السمع، يختل في أمور كثيرة، فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لدَّة الأصوات واللحون المشجّية والمطربة، وتعظم المؤونة على الناس في محاورته، حتى يتبرّموا به، ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم، حتى يكون كالغائب وهو شاهد، أو كالميت وهو حيّ.

فأما من عدم العقل، فإنه يلحق بمنزلة البهائم، بل يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم.. أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل، وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان، والتي لو فقد منها شيئا لعظم ما يناله في ذلك من الخلل، يوافي خلقه على التمام حتى لا يفقد شيئا منها، فلم كان كذلك؟ إلّا أنه خلق بعلم وتقدير)(1)

[الحديث: 886] قيل للإمام الصادق: (لم صار بعض الناس يفقد شيئا من جوارحه؛ فيناله من ذلك ألألم الكبير؟)، فقال: (ذلك للتأديب والموعظة لمن يحلّ ذلك به ولغيره بسببه كما يؤدّب الملوك الناس للتنكيل والموعظة، فلا ينكر ذلك عليهم، بل يحمد من رأيهم، ويتصوّب من تدبيرهم، ثم إن للّذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت ـ إن شكروا وأنابوا ـ ما يستصغرون معه ما ينالهم منها، حتى أنهم لو خيّروا بعد الموت لاختاروا أن يردّوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب)(2)

الماد الماد

الجلال والجمال الإلهي، ص320.

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

آخر لكان ثقلا عليه، من غير حاجة إليه، لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد، ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان، فإن تكلّم من أحدهما كان الآخر معطلا لا أرب فيه ولا حاجة إليه، وإن تكلّم

منهما جميعا يكلام واحد كان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه، وإن تكلّم بأحدهما بغير الذي تكلّم به من الآخر، لم يدر السامع بأي ذلك يأخذه، وأشباه هذا من الأخلاط.

و اليدان ممّا خلق أزواجا، ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة لأن ذلك كان يخلّ به فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء، ألا ترى أن النجار والبنّاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته، وإن تكلّف ذلك لم يحكمه، ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت يداه تتعاونان على العمل)(1)

[الحديث: 888] قال الإمام الصادق: (أطل الفكر في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت، واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم.. ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء، ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء، وأشبه شي ء بذلك المزمار الأعظم، فالحنجرة تشبه قصبة المزمار، والرئة تشبه الزق (2) الذي ينفخ فيه لتدخل الربح، والعضلات التي تقبض على الزق حتى التي تقبض على الزق حتى تجري الربح في المزامير، والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفا ونغما كالأصابع التي تختلف في فم المزمار فتصوغ ألحانا غير أنه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالآلة والتعريف فإن المزمار في الحقيقة هو المشبّه بمخرج الصوت.

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) المراد بالزق هنا الجلد الذي يستعمل في المزمار.

الجلال والجمال الإلهي، ص321.

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف، وفيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى، فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة، فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو حبس شيئا يسيرا لهلك الإنسان، وباللسان تذاق الطعوم، فيميّز بينها، ويعرف كل واحد منها حلوها من مرّها، وحامضها من مرّها، ومالحها من عذبها، وطيبها من خبيثها، وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام والشراب، والأسنان لمضغ الطعام حتى يلين وتسهل إساغته، وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعهما من داخل الفم واعتبر ذلك فإنك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربها، وبالشفتين يترشّف الشراب، حتى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر، لا يثج ثجا، فيغص به الشارب، أو ينكأ يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر، لا يثج ثجا، فيغص به الشارب، أو ينكأ في الجوف، ثم همى (1) بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحها الإنسان إذا شاء ويطبقها إذا شاء، وفيما وصفنا من هذا البيان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرّف، وينقسم إلى وجوه من المنافع كما تتصرّف

الأداة الواحدة في أعمال شتّى، وذلك كالفأس تستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال)(2)

[الحديث: 889] قال الإمام الصادق: (لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض، وتمسكه فلا يضطرب، ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة، كيما تقيه هد الصدمة والصكة التي ربما وقعت في الرأس ثم قد جللت الجمجمة بالشعر، حتى صارت بمنزلة الفرو للرأس يستره من شدّة الحر والبرد، فمن حصّن الدماغ هذا التحصين، إلّا الذي خلقه وجعله ينبوع الحس، والمستحق للحيطة والصيانة، بعلو منزلته من البدن، وارتفاع درجته، وخطير مرتبته)

(1) همي الماء: سال لا يثنيه شي ء.

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص322.

[الحديث: 890] قال الإمام الصادقُ: (تَأُمَّلُ الجفن على العين كيف جعل كالغشاء، والأشفار كالأشراح (1) وأولجها في هذا الغار، وأظلّها بالحجاب، وما عليه من الشعر)(2)

[الحديث: 1891] قال الإمام الصادق: (من غيب الفؤاد في جوف الصدر، وكساه المدرعة التي هي غشاؤه، وحصّنه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب، لئلا يصل إليه ما ينكأه.. ومن جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل بالرئة، والآخر منفذا للغذاء، وهو المري ء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء إليها، وجعل على الحلقوم طبقا يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل.. ومن جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تختل لكيلا تتحيّر الحرارة في الفؤاد، فتؤدّي إلى التلف؟.. ومن جعل لمنافذ البول والغائط أشراجا (3) تضبطهما، لئلا يجريا جريانا دائما، فيفسد على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا، بل الذي لا يحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر.. ومن جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لهضم الطعام الغليظ؟.. ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء.. إلّا الله القادر؟ أترى الإهمال يأتي بشي ع من ذلك؟ كلا! بل هو تدبير مدبّر حكيم قادر، عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاها، لا يعجزه شي ء وهو اللّطيف الخبير)(4)

[الحديث: 892] قال الإمام الصادق: (فكّر: لم صار المخ الرقيق محصّنا في أنابيب العظام؟ وهل ذلك إلّا ليحفظه ويصونه؟ لم صار الدم السائل محصورا في العروق بمنزلة الماء

<sup>(1)</sup> الأشراح: العرى.

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) الاشراج: في الأصل الشقاق في القوس، وقد استعار الإمام منها معنى لمنافذ البول والغائط.

(4) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص323.

في الظروف، إلّا لتضبطه فلا يفيض؟ لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلّا وقاية لها ومعونة على العمل؟ لم صار داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب إلّا ليطرد فيه الصوت، حتى ينتهي إلى السمع، وليكسر حمة الربح، فلا ينكأ في السمع؟ لم حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه هذا اللحم، إلّا ليقيه من الأرض، فلا يتألم من الجلوس عليها، كما يألم من نحل جسمه الله المناس على المناس على المناس المناس

وقلَّ لحمّه، إذا لم يكن بينه وبين الأرضُ حائل يقيه صلابتها) (1)

[الحديث: 893] قال الإمام الصادق: (من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلّا من خلقه متناسلا؟ ومن خلقه متناسلا إلّا من خلقه مؤملا؟ ومن أعطاه ألات العمل إلّا من خلقه عاملا؟ ومن خلقه عاملا إلّا من جعله محتاجا؟ ومن جعله محتاجا إلّا من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه بالحاجة إلّا من توكّل بتقويمه؟ ومن خصه بالفهم إلّا من أوجب الجزاء؟ ومن وهب له الحيلة إلّا من ملّكه الحول؟ ومن ملّكه الحول إلّا من ألزمه الحجّة؟ ومن يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلّا من لم يبلغ مدى شكره)(2)

الحديث: 894] قال الإمام الصادق: (فكّر وتدبّر ما وصفته، هل تجد الإهمال يأتي على مثل هذا النظام والترتيب، تبارك الله تعالى عمّا

يصفون)(3)

[الحديث: 895] قال الإمام الصادق: (فكر في الفؤاد.. واعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروّح عن الفؤاد، حتى لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض، لما وصل الروح [الدم] إلى الفؤاد، ولهلك الإنسان أفيستجيز ذو فكرة وروية أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإهمال، ولا يجد شاهدا من نفسه يزعه (4) عن هذا القول؟ لو رأيت فردا من

(4) يزعه: يكفه ويمنعه.

الجلال والجمال الإلهي، ص324.

مصراعين فيه كلّوب (1) أكنت تتوهّم أنه جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقى فردا آخر، فيبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة، وهكذا تجد الذكر من الحيوان، كأنه فرد من زوج مهيأ من فرد أنثى، فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه، فتبّا وخيبة وتعسا

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحارً الأنوَّارِّ (3/ 57)

لمنتحلي الفلسفة كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها؟)(2)

[الحديث: 896] قال الإمام الصادق: (اعتبر بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى، أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع منها، فكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه، فلم يجعله بارزا من خلفه، ولا ناشزا من بين يديه، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن، مستور محجوب، يلتقي عليه الفخذان، وتحجبه الإليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه، فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء، وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصبا، مهيّأ لانحدار الثقل، فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه)(3)

[الحديث: 897] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه الطواحن، التي جعلت للإنسان، فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضه، وبعضها عراض لمضغه ورضّه، فلم ينقص واحد من الصفتين، إذ كان محتاجا إليهما جميعا)(4)

[الحديث: 898] قال الإمام الصادق: (تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار، فإنهما لما كانا ممّا يطول ويكثر، حتى يحتاج إلى تخفيفه أولا فأولا جعلا عديما الحس،

(1) الكلوب: مفرد كلاليب: خشبة أو حديدة معطوفة الرأس.

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(4) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الِجِلَالِ والجِمَالِ الْإِلَهِيِ، ص325.

لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما، ولو كان قص الشعر وتقليم الأظفار ممّا يوجد له ألم، وقع من ذلك بين مكروهين، إما أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيثقل عليه، وإمّا أن يخففه بوجع وألم يتألّم منه)(1)

[الحديث: 899] قال الإمام الصادق: (فكر في منع الشعر من المواضع التي تضرّ بالإنسان، وتحدث عليه الفساد والضرّ لو نبت الشعر في العين، ألم يكن سيعمي البصر؟ ولو نبت في الفم، ألم يكن سيعوقه على الإنسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكفّ، ألم يكن سيعوقه عن صحّة اللمس وبعض الأعمال؟.. فانظر كيف تنكب الشعر عن هذه المواضع، لما في ذلك من المصلحة، ثم ليس هذا في الإنسان فقط، بل تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلات، فإنك ترى أجسامها مجللة بالشعر وترى هذه المواضع خالية منه لهذا السبب بعينه، فتأمّل الخلقة كيف تتحرز وجوه الخطأ والمضرّة، وتأتى بالصواب والمنفعة)(2)

[الحديث: 900] قال الإمام الصادق: (تأمّل الريق وما فيه من المنفعة، فإنه جعل يجري جريانا دائما إلى الفم، ليبل الحلق واللهوات؛ فلا

يجفّ، فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك، كان فيه هلاك الأسنان، ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاما، إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه، تشهد بذلك المشاهدة، واعلم أن الرطوبة مطية الغذاء وقد تجري من هذه البلّة إلى مواضع أخر من المرة فيكون في ذلك صلاح تام للإنسان، ولو يبست المرة لهلك الإنسان)(3)

[الحديث: 901] قال الإمام الصادق: (لقد قال قوم من جهلة المتكلمين، وضعفة المتفلسفين بقلّة التمييز وقصور العلم: لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذا

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص326.

شاء فيعاين ما فيه، ويدخل يده فيعالج ما آراد علاجه آلم يكن أصلح من أن يكون مصمتا محجوبا عن البصر واليد، لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة، كمطل النظر إلى البول، وجس العرق، وما أشبه ذلك ممّا يكثر فيه الغلط والشبهة، حتى ربما كان ذلك سببا للموت، فلو علم هؤلاء الجهلة أن هذا لو كان هكذا، كان أول ما فيه أن كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض والموت، وكان يستشعر البقاء ويغتر بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو والأشر، ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشّح وتتحلب فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بدلته وزينته، بل كان يفسد عليه عيشه، ثم إن المعدة والكبد والفؤاد إنما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها الله محتبسة في الجوف، فلو كان في البطن فرج البعوف، فلو كان في البطن فرج الجوف، فمازج الحرارة الغريزية، وبطل عمل الأحشاء، فكان في ذلك الجوف، فمازج الحرارة الغريزية، وبطل عمل الأحشاء، فكان في ذلك هلاك الإنسان، أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل)(1)

[الحديث: 902] قال الإمام الصادق: (فكّر في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم وما دبّر فيها... فإنه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحث به، فالجوع يقتضي الطعم الذي فيه راحة البدن وقوامه، والكرى (2) يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام (3) قواه.. ولو كان الإنسان إنما يصير إلى أكل الطعام، لمعرفته بحاجة بدنه إليه، ولم يجد من طباعه شيئا يضطّره إلى ذلك، كان خليقا أن يتوانى عنه أحيانا بالثقل والكسل، حتى ينهار بدنه فيهلك، كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشي ء ممّا يصلح به بدنه فيدافع به حتى يؤدّيه ذلك إلى المرض والموت.. وكذلك لو كان إنما يصير إلى النوم

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) الكرى: النعاس.

(3) الإجمام: من الجمام وهو الراحة.

الجلال والجمال الإلهي، ص327.

بالفكر في حاجته إلى راحة البدن وأجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك، فيدفعه حتى ينهك بدنه.. فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه، محرّكا من نفس الطبع يحرّكه لذلك، ويحدوه عليه)(1)

[الحديث: 903] قال الإمام الصادق: (اعلم أن في الإنسان قوى أربعا: قوّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على المعدة، وقوة ماسكة تحبس الطعام، حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها، وقوة هاضمة وهي التي تطبخه، وتستخرج صفوه، وتبنه في البدن، وقوة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها.. ففكر في تقدير هذه القوى الأربع التي في البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها والأرب فيها، وما في ذلك من التدبير والحكمة، فلولا الجاذبة كيف كان يتحرّك الإنسان لطلب الغذاء الذي به قوام البدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتى تهضمه المعدة؟ ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو الذي تخلّفه الذي تخلّف الذي تخلّف الذي تخلّف الذي تخلّف الله سبحانه بلطف الله عدى وحسن تقديره هذه القوى بالبدن، والقيام بما فيه صلاحه)(2)

[التحديث: 904] قال الإمام الصادق: (أعلم أن البدن بمنزلة دار الملك، له فيها حشم وصبية وقوام موكّلون بالدار، فواحد لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم، وآخر لقبض ما يرد وخزنه، إلى أن يعالج ويهيا، وآخر لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه، وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار وإخراجه منها، فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالمين، والدار هي البدن، والحشم هم الأعضاء، والقوم هم هذه القوى الأربع)

الجلال والجمال الإلهي، ص328.

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

ثم قال: (لعلّك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلا وتزدادا، وليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة التي ذكرت في كتب الأطباء ولا قولنا فيه كقولهم، لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطب وتصحيح الأبدان، وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغيّ كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها)(1)

[الحديث: 905] قال الإمام الصادق: (تأمّل هذه القوى التي في النفس، وموقعها من الإنسان، أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك، أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده، كيف كانت تكون حاله، وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه، إذا لم يحفظ ما له وما عليه وما أخذه وما أعطى وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممّن أساء به، وما نفعه مما ضرّه، ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصى، ولا يحفظ علما ولو درسه عمره، ولا يعتقد دينا، ولا ينتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية.

فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال، وكيف موقع الواحدة منها دون الجميع، وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة، ولا انقضت له حسرة، ولا مات له حقد، ولا استمتع بشي ء من متاع الدنيا مع تذكّر الآفات، ولا رجاء غفلة من سلطان، ولا فترة من حاسد، أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان ومتضادان، وجعل له في كلّ منهما ضربا من المصلحة، وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين في هذه الأشياء المتضادة المتباينة، وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة)(2)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضلُ، وعنه بحارُ الأنوارِ (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص329.

[الحديث: 906] قال الإمام الصادق: (أنظر إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره، العظيم غناؤه، أعني: الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداة، ولم تقض الحوائج، ولم يتحرّ الجميل، ولم يتنكّب القبيح في شي ء من الأشياء، حتى أن كثيرا من الأمور المفترضة أيضا إنما يفعل للحياء فإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدّ أمانة، ولم يعف عن فاحشة... أفلا ترى كيف وفي الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره؟)(1)

[الحديث: 907] قال الإمام الصادق: (تأمّل ما أنعم الله تقدّست اسماؤه به على الإنسان، من هذا المنطق الذي يعبر به عمّا في ضميره، وما يخطر بقلبه، وينتجه فكره، وبه يفهم عن غيره ما في نفسه، ولو لا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة، التي لا تخبر عن نفسها بشي ع، ولا تفهم عن مخبر شيئا، وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للباقين وأخبار الباقين وبها يحفظ الباقين للآتين، وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست

العلوم وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم، ممّا لا يسعهم جهله، ولعلّك تظن أنها ممّا يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليست ممّا أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه.

و كذلك ألكلام، إنما هو شيء يصطلح عليه الناس، فيجري بينهم ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة، وكذلك الكتابة العربي والسرياني والعبراني والرومي، وغيرها من سائر الكتابة، التي هي متفرّقة في الأمم إنما اصطلحوا عليها، كما اصطلحوا على الكلام، فيقال لمن ادّعى ذلك: إن الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعا فعل أو حيلة، فإن الشيء الذي يبلغ به

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص<mark>330.</mark>.

ذلك الفعل والحيلة، عطية وهبة من الله عر وجل له في خلقه، فإنه لو لم يكن له ليتكلم أبدا لو لم يكن له لسان مهياً للكلام، وذهن يهتدي به للأمور، لم يكن ليتكلم أبدا ولو لم تكن له كف مهياًة وأصابع للكتابة، لم يكن ليكتب أبدا.. واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة، فأصل ذلك فطرة الباري جل وعرّ، وما تفصّل به على خلقه، فمن شكر أثيب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)(1)

[الْحَدُيث: 908] قال الإمام الصادق: (فكّر فيما أعطي الإنسان علمه وما منع، فإنه أعطي جميع علم ما فيه صلاح دينه ودنياه، فممّا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلِق، ومِعرفة الواجب عِليه، من العدل على الناس كافَّة، وبرِّ الوالدين، وأداء الَّأمانَة، وموَّاساُة أهل الخلَّة، وأشباه ذلك، مِمَّا قد توجد معرفَته، والإقَرار والاعتراف به في الطبع والفطرة، من كل أمة موافقة أو مخالفة، وكذلك أعطى علم ما فيه صلاح دنياه، كالزراعة والغراس، واستخراج الأرضين، واقتناء الأغنام والأنعام، واستنباط المياه، ومعرفة العقاقير التي يستشفي بها من ضروب الأسقام، والمعادن التي يستُخرج منها أنواعَ الجواهر، وركوب السفن، والغوص في البحر، وضروب الحيل في صيد الوحوش والطير والحيتان، والتصرّف في الصناعات، ووجوه المتاجر والمكاسب، وَغيرِ ذَلكِ ممّا يطولُ شرَحه ويكثر تعداده، ممّاً فيه صلاح أُمره في هذه الدار، فأعطى ما يصلح به دينه ودنياه، ومنع ما سوى ذلك، ممّا ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم، كعلم الغيب وما هو كائن، وبعض ما قدٍ كان أيضا، كُعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض، وما في لجج البحار وأقطار العالم، وما في قلوب الناسِ وما في الأرحام وأشباه هذا ممّا حجب عن الناس علمه.. فانظر كيف أعطي

## (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص331.

الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه، وحجب عنه ما سوى ذلك، ليعرف قدره ونقصه، وكلا الأمرين فيها صلاحه)(1)

[الحديث: 909] قال الإمام الصادق: (تأمّل ما ستر عن الإنسان علمه من مدّة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره ـ وكان قصير العمر ـ لم يتهنأ بالعيش، مع ترقّب الموت وتوقّعه، لوقت قد عرفه، بل كان يكون بمنزلة من قد فنى ماله، أو قارب الفناء، فقد استشعر الفقر، والوجل من فناء ماله وخوف الفقر، على أن الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال، لأن من يقلّ مأله يأمل أن يستخلف منه، فيسكن إلى ذلك، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر، ثم عرف ذلك، وثق بالبقاء، وانهمك في اللذات والمعاصي، وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته، ثم يتوب في آخر عمره، وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله، ألا ترى لو أن عبدا لك عمل على أنه يسخطك سنة ويرضيك يوما أو شهرا، لم تقبل ذلك منه، ولم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور وفي كل الأوقات، على تصرف الحالات.

قيل له: او ليس قد يقيم الإنسان على المعصية حينا ثم يتوب فتقبل توبته؟، فقال: (إن ذلك شي ء يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له وتركه مخالفتها، من غير أن يقدّرها في نفسه، ويبني عليها أمره، فيصفح الله عنه، ويتفضّل عليه بالمغفرة، فأما من قدر أمره على أن يعصي ما بدا له، ثم يتوب آخر ذلك، فإنما يحاول خديعة من لا يخادع، بأن يتسلف التلدّذ في العاجل، ويعد ويمني نفسه بالتوبة في الآجل، ولأنه لا يفي بما يعد من ذلك، فإن النزوع من الترفة والتلدّذ ومعاناة التوبة، ولا سيما عند الكبر وضعف البدن، أمر صعب، ولا يؤمن على الإنسان، مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت، فيخرج من الدنيا غير تائب، كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل، وقد يقدر على قضائه، فلا يزال يدافع بذلك حتى يحل الأجل، وقد نفد

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص33<mark>2.</mark>

المال، فيبقى الدين ُقائما ُعلَيه، ُفكانٌ خير الأشياء للإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره، فيكون طول عمره يترقّب الموت، فيترك المعاصي، ويؤثر العمل الصالح.

قيل له: ها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته، وصار يترقّب الموت في كل ساعة يقارف الفواحش وينتهك المحارم؟ قال: إن وجه التدبير في هذا الباب، هو الذي جرى عليه الأمر فيه فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوي، فإنما ذلك من مرحه ومن قساوة قلبه، لا من خطأ في التدبير، كما أن الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به، فإن كان المريض مخالفا لقول الطبيب، لا يعمل بما يأمره ولا ينتهي عمّا ينهاه عنه، لم ينتفع بصفته، ولم تكن الإساءة في ذلك للطبيب بل للمريض، حيث لم يقبل منه، ولئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة لا يمتنع عن المعاصي، فإنه لو وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى الكبائر الفظيعة، فترقب الموت على كل حال خير له من الثقة بالبقاء، ثم إن ترقب الموت وإن كان صنف من الناس يلهون عنه، ولا يتعظون به فقد يتعظ به صنف آخر منهم وينزعون عن المعاصي ويؤثرون العمل الصالح، ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساكين فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئك حظهم منها)(1)

[الحديث: 910] قال الإمام الصادق: (فكّر في الأحلام كيف دبّر الأمر في الأحلام كيف دبّر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلّهم أنبياء، ولو كانت كلها تكذب، لم يكن فيها منفعة، بل كانت فضلا لا معني له، فصارت تصدق أحيانا، فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها، أو مضرّة يتحدّر منها، وتكذب كثيرا لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد)(2)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص333.

[الحديث: 911] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه الأشياء التي تراها موجودة معدّة في العالم من مأربهم، فالتراب للبناء، والحديد للصناعات، والخشب للسفن وغيرها، والحجارة للأرحاء (1) وغيرها، والنحاس للأواني، والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة، والحبوب للغذاء، والثمار للتفكّه، واللّحم للمآكل، والطيب للتلدّذ، والدواب للحمولة، والحطب للتوقّد.. وكم عسى أن يحصى المحصى من هذا وشبهه.. أرأيت لو أن داخلا دخل دارا فنظر إلى خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس، ورأى كل ما فيها مجموعا معدّا لأسباب معروفة أكان يتوهم أن مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟ فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا من صنع الطبيعة في العالم، وما أعدّ فيه من هذه الأشياء؟)(2)

[الحديث: 912] قال الإمام الصادق: (اعتبر بأشياء خلقت لمآرب الإنسان، وما فيها من التدبير فإنه خلق له الحب لطعامه، وكلف طحنه وعجنه وخبزه، وخلق له الوبر لكسوته، فكلف ندفه وغزله ونسجه، وخلق له الشجر، فكلف غرسها وسقيها والقيام عليها، وخلقت له العقاقير لأدويته، فكلف لقطعها وخطلها وصنعها، وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال..

فانظر كيف كفى الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة، وترك عليه في كل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة، لما له في ذلك من الصلاح لأنه لو كفي هذا كلّه حتى لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل، لما حملته الأرض أشرا وبطرا، ولبلغ به ذلك إلى أن يتعاطى أمورا فيها تلف نفسه، ولو كفي الناس كل ما يحتاجون إليه لما تهنأوا بالعيش ولا وجدوا له لدّة... ألا ترى لو أن امرءا نزل بقوم، فأقام حينا بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب وخدمة، لتبرّم بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشي ء، فكيف لو كان طول عمره مكفيا لا

(1) الأرحاء: جمع رحى، وهي الطاحونة.

(2) توحيد المفضّل، وعنه بحّار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص334.

يحتاج إلى الشيء؟ فكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي خلقت للإنسان: أن جعل له فيها موضع شغل، لكيلا تبرمه البطالة، ولتكفه

عن تعاطي ما لا يناله، ولا خير فيه إن ناله)(1)

[الحديث: 913] قال الإمام الصادق: (اعلم أن رأس معاش الإنسان إلى وحياته: الخبز والماء.. فانظر كيف دبّر الأمر فيهما، فإن حاجة الإنسان إلى الماء أشدّ من حاجته إلى الخبز، وذلك أن صبره على الجوع أكثر من صبره على العطش، والذي يحتاج إليه من الماء أكثر مما يحتاج إليه من الخبز، لأنه يحتاج إليه لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعه، فجعل الماء مبذولا لا يشترى لتسقط عن الإنسان المؤونة في طلبه وتكلّفه، وجعل الخبز متعدّرا لا ينال إلّا بالحيلة والحركة، ليكون للإنسان في ذلك شغل يكفه عمّا يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث، ألا ترى أن الصبي يدفع إلى المؤدب، وهو طفل لم تكمل ذاته للتعليم، كل ذلك ليشتغل عن اللعب والعبث اللذين ربما جنيا عليه وعلى أهله المكروه العظيم، وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل، لخرج من الأشر والعبث اللوسلاء، إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منه، واعتبر ذلك بمن والبطر، إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منه، واعتبر ذلك بمن نشأ في الجدة (2) ورفاهية العيش والترقه والكفاية، وما يخرجه ذلك إليه)(3)

[الحديث: 914] قال الإمام الصادق: (اعتبر لم لا يتشابه الناس واحد بالآخر، كما تتشابه الوحوش والطير وغير ذلك، فإنك ترى السرب من الظباء والقطا تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الأخرى، وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم، حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة، والعلّة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> الجدة، بالتخفيف: الغني.

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص335.

بأعيانهم وحلاهم، لما يجري بينهم من المعاملات، وليس يجري بين البهائم مثل ذلك، فيحتاج إلى معرفة كل واحد منها بعينه وحليته، الا ترى أن التشابه في الطير والوحش لا يضرها شيئا، وليس كذلك الإنسان، فإنه ربما تشابه التوأم تشابها شديدا فتعظم المؤونة على الناس في معاملتهما، حتى يعطى أحدهما بالآخر، ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر، وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء، فضلا عن تشابه الصور، فمن لطف بعباده بهذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال، حتى وقف بها على الصواب، إلا من وسعت رحمته كل شي ع)(1)

الحديث: 915] قال الإمام الصادق: (لو رأيت تمثال الإنسان مصورا على حائط، وقال لك قائل: إن هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع! أكنت تقبل ذلك؟ بل كنت تستهزى ء به، فكيف تنكر هذا في تمثال مصور جماد، ولا تنكر في الإنسان الحي الناطق)(2)

[الحديث: 916] قال الإمام الصادق: (فكر لم صارت أبدان الحيوان \_ وهي تغتذي أبدا \_ لا تنمى، بل تنتهي إلى غاية من النمو، ثم تقف ولا تتجاوزها، لولا التدبير في ذلك، فإن تدبير الحكيم فيها أن تكون أبدان كل صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير والصغير وصارت تنمى حتى تصل إلى غايتها، ثمّ تقف ثم لا تزيد، والغذاء مع ذلك دائم لا ينقطع، ولو تنمى نموا دائما لعظمت أبدانها، واشتبهت مقاديرها حتى لا يكون لشي ء منها حدّ يعرف)(3)

يُ الحديث: 917] قالُ الإمام الصادق: (فكر لم صارت أجسام الإنس خاصة تثقل عن الحركة والمشي، وتجفو عن الصناعات اللطيفة، إلّا لتعظيم المؤونة فيما يحتاج إليه الناس

الجلّال والجمّال الإلّهي، ص336.

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحارً الأنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحارً الأنوار (3/ 57)

للملبس والمضجع والتكفين وغير ذلك، لو كان الإنسان لا يصيبه ألم ولا وجع، بم كان يرتدع عن الفواحش، ويتواضع لله، ويتعطف على الناس، أما ترى الإنسان إذا عرض له وجع خضع واستكان ورغب إلى ربه في العافية، وبسط يده بالصدقة، ولو كان لا يألم من الضرب بم كان السلطان يعاقب الدعار (1) ويذل العصاة المردة، وبم كان الصبيان يتعلمون العلوم والصناعات، وبم كان العبيد يذلون لأربابهم، ويذعنون لطاعتهم، أفليس هذا توبيخ الذين جحدوا التدبير، والذين أنكروا الوجع والألم)(2)

[الحديث: 918] قال الإمام الصادق: (فكر.. لو لم يولد من الحيوان الله ذكر فقط أو أنثى فقط، ألم يكن النسل منقطعا وباد مع أجناس ألحيوان، فصار بعض الأولاد يأتي ذكورا وبعضها يأتي إناثا ليدوم التناسل ولا ينقطع)(3)

آلُحدين: 919] قال الإمام الصادق: (الحمد لله مدبر الأدوار (4)، ومعيد الأكوار (5)، طبقا (6) عن طبق، وعالما بعد عالم، ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه، تقدّست أسماؤه، وجلت آلاؤه، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يشهد بذلك قوله جلّ قدمه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [الزلزلة: 7، 8] في نظائر لها في كتابه الذي فيه تبيان كل شي ء و{لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

- (1) الدعار: جمع داعر، وهو: الخبيث.
- (2) توحيد المفصّل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (4) الأدوار: جمع دور، مصدر بمعنى الحركة.
- (5) الأكوار: جمع كور بالفتح، مصدر بمعنى الجماعة الكثيرة.
  - (6) الطبق: وجه الأرض.

الجلال والجمال الإلهي، ص337.

[فصلت: 42]، ولذلك قال سيدنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلم: (إنما هي أعمالكم ترد إليكم)(1)

[الحديث: 920] قال الإمام الصادق: (فكّر في أبنية أبدان الحيوان وتهيئتها على ما هي عليه فلا هي صلاب كالحجارة، ولو كانت كذلك لا تنثني ولا تتصرف في الأعمال، ولا هي على غاية اللين والرخاوة، فكانت لا تتحامل ولا تستقل بأنفسها، فجعلت من لحم رخو ينثني، تتداخله عظام صلاب يمسكه عصب وعروق تشدّه، وتضمّ بعضه إلى بعض، وغلّفت فوق ذلك بجلد يشتمل على البدن كلّه وأشباه ذلك، هذه التماثيل التي تعمل من العيدان، وتلف بالخرق وتشد بالخيوط، وتطلى فوق ذلك بالصمغ فتكون العيدان بمنزلة العظام، والخرق بمنزلة اللحم، والخيوط بمنزلة العصب والعروق، والطلاء بمنزلة الجلد، فإن جاز أن يكون الحيوان المتحرّك حدث بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة، فإن بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة، فإن بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة، فإن بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة، فإن بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه التماثيل الميتة، فإن بالإهمال من غير صانع بالإهمال من أن لا يجوز في الحيوان) (2)

[الحديث: 921] قال الإمام الصَّادق: (فَكَّرَ فَيَّ أَجَسَاد الْأُنَعَامَ فَإِنَهَا حَيِنَ خَلَقَتَ عَلَى أَبِدانِ الإنسَ من اللحم والعظم والعصب، أعطيت أيضاً السمع والبصر ليبلغ الإنسأن حاجته، فإنها لو كانت عميا صما لما انتفع بها

الإنسان ولا تصرّفت في شيء من مآربه، ثم منعت الذهن والعقل لتذلّ للإنسان، فلا تمتنع عليه، إذا كدّها الكدّ الشديد، وحملها الحمل الثقيل)(3) [الحديث: 922] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وفي خلقها، على ما هي عليه ممّا فيه صلاح كل واحد منها، فالإنس لما قدروا أن يكونوا ذوي ذهن

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص338.

وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والتجارة والصياغة والخياطة، وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار ذوات أصابع غلاظ ليتمكنوا من القبض على الأشياء، وأوكدها هذه الصناعات، وآكلات اللحم لما قدر أن تكون معائشها من الصيد، خلقت لهم أكف لطاف مدمجة (1) وذوات براثن (2) ومخالب تلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات، وآكلات النبات لما قدر أن يكونوا، لا ذوات صنعة ولا ذات صيد خلقت لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا حاولت طلب المرعى، ولبعضها حوافر ململمة (3) ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة)

[الحديث: 923] قال الإمام الصادق: (تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان، حين خلقت ذوات أسنان حداد، وبراثن شداد، وأشداق وأفواه واسعة، فإنه لما قدر أن يكون طعمها اللحم خلقت خلقة تشاكل ذلك وأعينت بسلاح، وأدوات تصلح للصيد، وكذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير ومخالب مهيّئة لفعلها، ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه، لأنها لا تصيد ولا تأكل اللحم، ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه، أعني السلاح الذي تصيد به وتتعيش، أفلا ترى كيف أعطي كل واحد من الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته، بل ما فيه بقاؤه وصلاحه)(5)

الجلال والجمال الإلهي، ص339.

<sup>(1)</sup> مدمجة: أي مستقيمة محكمة متداخلة.

<sup>(2)</sup> البراثن: جمع برثن بالضم- من السباع والطير، بمنزلة الإصبع من الإنسان.

<sup>(3)</sup> ململمة: اي مجموعة بعضها إلى بعض.

<sup>(4)</sup> توحيد المفصّل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(5)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

[الحديث: 924] قال الإمام الصادق: (انظر إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبع أماتها (1) مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما تحتاج أولاد الإنس، فمن أجل أنه ليس عند أمّاتها ما عند أمّهات البشر من الرفق والعلم بالتربية، والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيّأة لذلك أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسها وكذلك ترى كثيرا من الطير كمثل الدجاج والدراج والقبج، تدرج وتلقط حين تنقاب عنها البيضة، فأما ما كان منها ضعيفا لا نهوض فيه؛ فقد جعل في الأمهات فضل عطف عليها، فصارت تمجّ الطعام في أفواهها بعد ما توعيه حواصلها فلا تزال تغذوها حتى تستقل بأنفسها، ولذلك لم ترزق الحمام فراخا كثيرة مثل ما ترزق الدجاج، لتقوى الأم على تربية فراخها فلا تفسد ولا تموت فكلًا أعطي بقسط من لتدبير الحكيم اللطيف الخبير)(2)

[الحديث: 925] قال الإمام الصادق: (انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجا، لتتهيّأ للمشي، ولو كانت أفرادا لم تصلح لذلك، لأن الماشي ينقل قوائمه يعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على واحدة، وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف، لأنّ ذا الأربع لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه، ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر، لم يثبت على الأرض كما يثبت السرير وما أشبهه، فصار ينقل اليمنى من مقاديمه مع اليسرى من مآخيره، وينقل الأخريين أيضا من خلاف، فيثبت على الأرض، ولا يسقط إذا مشي)(3)

[الحديث: 926] قال الإمام الصادق: (أما ترى الحمار كيف يذلّ للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعا منعما، والبعير لا يطيقه عدّة رجال لو استعصى كيف كان ينقاد

(1) الأمات: جمع أم وقيل إنها تستعمل في البهائم، وأما في الناس فهي أمّهات.

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص340.

للصبي؟.. والثور الشديد كيف كان يذّعن لصاحبه، حتى يضع النير (1) على عنقه، ويحرث به؟ والفرس الكريم يركب (2) السيوف والأسنة بالمواتاة لفارسه، والقطيع من الغنم يرعاه واحد، ولو تفرّقت الغنم فأخذ كل واحد منها في ناحية لم يلحقها، وكذلك جميع الأصناف المسخّرة للإنسان، كانت كذلك؟ إلا بأنها عدمت العقل والروية، فإنها لو كانت تعقل وتتروى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على الإنسان في كثير من مآربه حتى يمتنع الجمل على قائده والثور على صاحبه، وتتفرّق الغنم عن راعيها وأشباه هذا من الأمور.. وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت (3) على الناس، كانت خليقة أن تجتاحهم، فمن كان يقوم للأسد

والذئاب والنمور والدببة، لو تعاونت وتظاهرت على الناس؟ أفلا ترى كيف حجر (4) ذلك عليها وصارت مكان ما كان يخاف من إقدامها ونكايتها، تهاب مساكن الناس وتحجم عنها، ثم لا تظهر ولا تنتشر لطلب قوتها إلا بالليل، فهي مع صولتها كالخائف من الإنس بل مقموعة (5) ممنوعة منهم ولو كان ذلك لساورتهم في مساكنهم وضيقت عليهم، ثم جعل الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة عنه، وحافظ له، ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبه وذب الذعار عنه، ويبلغ من محبّته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت دونه ودون ماشيته وماله ويألفه غاية الإلف حتى يصبر معه على الجوع والجفوة، فلم طبع الكلب على هذه الألفة

(1) النير، بالكسر: الخشبة المعترضة في عنقي الثورين بأدائها، والجمع أنيار ونيران.

(2) يُركُّبُ ٱلسِّيوف والأسنَّة: أي يلقي نفسه عليها.

(3) توازرت: أي اجتمعت واتحدت.

(4) حجر عليه الأمر: حرمه ومنعه.

(5) مقموعة: مقهورة ذليلة.

الجلال والجمال الإلهي، ص341.

والمحبة؟ إلّا ليكون حارسًا للإنسان، له عين (1) بأنياب ومخالب، ونباح هائل، ليذعر منه السارق، ويتجنّب المواضع التي يحميها ويخفرها) (2)

الحديث: 927] قال الإمام الصادق: (تأمّل وجه الدابة كيف هو؟ فإنك ترى العينين شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها، لئلا تصدم حائطا، أو تتردّى في حفرة، وترى الفم مشقوقا شقا في أسفل الخطم (3)، ولو شق كمكان الفم من الإنسان في مقدم الذقن، لما استطاع أن يتناول به شيئا من الأرض، ألا ترى أن الإنسان لا يتناول الطعام بفيه ولكن بيده، تكرمة له على سائر الأكلات، فلما لم يكن للدابة يد تتناول بها العلف جعل خرطومها مشقوقا من أسفله، لتقبض على العلف ثم تقضمه، وأعينت بالجحفلة (4) لتتناول بها ما قرب وما بعد) (5)

[الحديث: 928] قال الإمام الصادق: (تأمّل مشفر (6) الفيل وما فيه من لطيف التدبير، فإنه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء، وازدرادهما إلى جوفه، ولو لا ذلك لما استطاع أن يتناول شيئا من الأرض، لأنه ليس له رقبة يمدّها كسائر الأنعام، فلما عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله، فيتناول به حاجته، فمن ذا الذي عوّضه مكان

<sup>(1)</sup> العين: بالفتح، الغلظة في الجسم والخشونة.

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) خطم الدابة: مقدم انفها وفمها.

(4) الجحفلة: هي لذات الحافر كالشفة للإنسان.

(5) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(6) المشفر: بكسر فسكون ففتح، الشفة.

الجلال والجمال الإلهي، ص342. الجلال والجمال الإلهي، ص342. العضو الذي عدم ما يقوم مقامه إلّا الرؤوف بخلقه؟ وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت الظلمة؟)(1)

[الّحديث: 929] قال ُ الْإِمام ِالصادق: (فكّر في خلق الرّرافة، واختلاف أعضائها، وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان، فرأسها رأس فَرس، وعنقها عَنقِ جَملُ، وأظلافهاِ أظلاف بقرةً، وجلَّدَها جلد َنمرِّ.. وَهذاًّ ليس دليلا علي أنها من لقاح أصناف شتي من الحيوان، كما زعم الجاهلون، بل هي خُلق عجيب من خلق اللّه للدلالِّة على َقدرته التيّ لأ يعجزهاً شي ء، وَليعلم ّأنه خالق أصناف الحيوان كلَّها، يجمع بين ما يشاء من أعضائها، في أيُّها شاء، ويفرق ما شاء منها في أيُّها شاء، ويزيد فِي الخلقة ما شاء، وينقص منها مَا شَاء، ودلالة على قدرته على الأشَياء، وأنه لا يعجز شِي ء أراده جَلَّ وتعالى، فأما طولٍ عنقها وَالمنفعة لها في ذُلك فإن منشأها ومرعاها في غياطل (2) ذوات أشجار شاهقة، ذاهبة طولًا في الهواء، فهي تحتاج إلى طول العنق لتتناول بفيها أطراف تلك الأشجار فتقوت من ثمارها)(3)

[الحديث: 1930] قِال الإمام الصادق: (تأمّل خلقة القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه أعني الرأس والوجه والمنكبين والصدر، وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضا بأحشاء الإنسان، وخصّ مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يومي إليه ويحكي كثيرا مما يري الإنسان يفعله، حتى أنه يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه، أن يكون عبرة للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب، وأنه لولا فضيلة فضله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفرّق بينه وبين الإنسان كالخطم والذنب

الجلال والجمال الإلهي، ص343.

المسدل والشِعر المجلل للجسم كلُّه، وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطى مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان في الحقيقة هو النقص في العقل والذهن والنطق)(1)

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> الغياطل: جمع غيطل وهو الشِجَر الكثير الملتف.

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بتحارَ الأنوارَ (3/ 5ُ7)

[الحديث: 931] قال الإمام الصادق: (انظر إلى لطف الله جلّ اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامها هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف لتقيها من البرد وكثرة الآفات، وألبست الأظلاف والحافر والاخفاف لتقيها من الحفاء، إذ كانت لا أيدي لها ولا أكفّ ولا أصابع مهيأة للغزل والنسج فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها واستبدال بها.. فأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيأة للعمل، فهو ينسج ويغزل ويتّخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال، وله في نخرجه إليها الكفاية، ومنها أنه يستريح إلى خلع كسوته إذا شاء ولبسها إذا تخرجه إليها الكفاية، ومنها أنه يستريح إلى خلع كسوته إذا شاء ولبسها إذا شاء، ومنها أن يتّخذ لنفسه من الكسوة ضروبا لها جمال وروعة فيتلذّذ شاء، ومنها أن يتّخذ بالرفق من الصنعة ضروبا من الخفاف بلبسها وتبديلها، وكذلك يتّخذ بالرفق من الصنعة ضروبا من الخفاف والنعال يقي بها قدميه، وفي ذلك معائش لمن يعمله من الناس ومكاسب يكون فيها معائشهم ومنها أقواتهم وأقوات عيالهم، فصار الشعر والوبر والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة والأظلاف والحوافر والأخفاف مقام الحذاء)(2)

[الحديث: 932] قال الإمام الصادق: (فكّر في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها، بالطبع والخلقة، لطفا من الله عرّ وجلّ لهم، لئلا يخلو من نعمة جلّ وعرّ أحد من خلقه لا بعقل وروية، فإن الإبل يأكل الحيات فيعطش عطشا شديدا فيمتنع عن شرب الماء، خوفا من أن يدبّ السم في جسمه فيقتله، ويقف على الغدير وهو مجهود عطشا، فيعجّ عجيجا

عاليا، ولا يشرب منه، ولو شرب لمات من ساعته.. فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة، من تحمّل الظمأ الغالب الشديد، خوفا من المضرّة في الشرب، وذلك ممّا لا يكاد الإنسان العاقل المميز يضبطه من نفسه)(1)

[الحديث: 933] قال الإمام الصادق: (فكّر في الثعلب، وأنه إذا عوزه الطعم، تماوت ونفخ بطنه، حتى يحسبه الطير ميتا، فإذا وقعت عليه لتنهشه، وثب عليها فأخذها، فمن أعان الثعلب العديم النطق والروية بهذه الحيلة، إلّا من توكّل بتوجيه الرزق له من هذه وشبهه، فإنه لما كان الثعلب يضعف عن كثير ممّا تقوى عليه السباع من مساورة الصيد، أعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه)(2)

[الحديث: 934] قال الإمام الصادق: (فكّر في الدلفين، وكيف يلتمس صيد الطير، فيكون حيلته في ذلك أن يأخذ السمك فيقتله ويسرحه

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص344.

حتى يطفو على الماء ثم يكمن تحته ويثور الماء الذي عليه حتى لا يتبيّن شخصه، فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادها.. فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة)(3)

الحديث: 935] قال الإمام الصادق: (أنَّظر إلَى النَّمل واحتشاده في جمع القوت وإعداده، فإنك ترى الجماعة منها إذا نقلت الحب إلى زبيتها (4) بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره، بل للنمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس للناس مثله، أما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل، ثم يعمدون إلى الحب فيضمونه قطعا،

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (4) الزبية: الرابية لا يعلوها ماء.

الجلال والجمال الإلهي، ص345.

لكيلا ينبت فيفسد عليهم، فإن أصابه ندى أخرجوه فنشروه حتى يجفّ، ثم لا يتّخذ النمل الزبية إلّا في نشز من الأرض كيلا يفيض السيل فيغرقها، وكل هذا منه بلا عقل ولا روية، بل خلقة خلق عليها لمصلحة من اللّه جلّ وعزّ)(1)

[الحديث: 936] قال الإمام الصادق: (انظر إلى هذا الذي يقال له الليث (2) وتسميه العامة (أسد الذباب) وما أعطي من الحيلة والرفق في معاشه، فإنك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريبا منه، تركه مليا حتى كأنه موات لا حراك به، فإذا رأى الذباب قد اطمأل وغفل عنه، دب دبيبا دقيقا، حتى يكون منه بحيث تناله وثبته، ثم يثب عليه فيأخذه، فإذا أخذه اشتمل عليه بجسمه كله، مخافة أن ينجو منه، فلا يزال قبضا عليه، حتى يحس بأنه قد ضعف واسترخى ثم يقبل عليه فيفترسه، ويحيى بذلك منه.. فأما العنكبوت فإنه ينسج ذلك النسج، فيتخذه شركا ومصيدة للذباب، ثم يكمن في جوفه، فإذا نشب فيه الذباب أحال (3) عليه يلدغه ساعة بعد ساعة، فيعيش بذلك منه.. فذلك (4) يحكي صيد الكلاب والفهود، وهذا (5) يحكي صيد الأشراك والحبائل، فإنظر إلى هذه الدويبة الضعيفة، كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا بالحيلة واستعمال الآلات فيها، فلا تزدري بالشي ء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرة والنملة وما أشبه ذلك فإن المعنى النفيس،

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> الليث: ضرب من العناكب والجمع: ليوث ومليثة.

<sup>(3)</sup> أحال: أقبلٍ ووثب.

<sup>(4)</sup> يعني به: أسد الذباب.

(5) يعني به: العنكبوت.

الجلال والجمال الإلهي، ص346.

قد يمثّل بالشي ء الحقير، فلا يضع منه ذلّك (1) كما لا يضع من الدينار وهو من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد)(2)

[الحديث: 937] قال الإمام الصادق: (تأمّل جسم الطائر وخلقته، فإنه حين قدر أن يكون طائرا في الجو، خفف جسمه وأدمج خلقه، واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين، ومن الأصابع الخمس على أربع، ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما، ثم خلق ذا جؤجؤ (3) محدد، ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخذ فيه، كما جعلت السفينة بهذه الهيئة، لتشق الماء وتنفذ فيه، وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان، لينهض بها للطيران، وكسا كله الريش، ليتداخله الهواء فيقله (4) ولما قدر وخلق له منقار صلب واللحم يبلعه بلعا بلا مضغ، نقص من خلقة الإنسان وخلق له منقار صلب جاسي يتناول به طعمه، فلا ينسحج (5) من لفظ الحب، ولا يتقصف (6) من نهش اللحم، ولما عدم الأسنان، وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا (7) أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن له الطعم طحنا يستغني به عن المضغ، واعتبر ذلك بأن عجم العنب (8) وغيره، يخرج من أجواف الإنس صحيحا، ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثر، ثم جعل مما

- (1) أي لا ينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشي ء الحقير.
  - (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
    - (3) الجؤجؤ: من الطائر والسفينة، الصدر.
      - (4) يقله: يحمِله ويرفعه. ً
        - (5) ينسحج: أي ينتشر.
      - (6) يتقصف: أي يتِكسّر.
      - (7) الفريض: كُلُّ أَبيضَ طري.
  - (8) عجم العنب: ما كان في جوف العنب من النوى الصغير. الجلال والجمال الإلهي، ص347.

يبيض بيضا، ولا يلد ولادة لكيلا يثقل عن الطيران، فإنه لو كانت الفراخ في جوفه تمكث حتى تستحكم، لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران، فجعل كل شي ء من خلقه مشاكلا للأمر الذي قدر أن يكون عليه، ثم صار الطائر السائح في هذا الجو يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعا وبعضها أسبوعين وبعضها ثلاثة أسابيع، حتى يخرج الفرخ من البيضة، ثم يقبل عليه فيزقه الربح لتتسع حوصلته للغذاء، ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به، فمن كلفه أن يلقط الطعم والحب يستخرجه، بعد أن يستقر في حوصلته، ويغذو به فراخه؟ ولأي معنى يحتمل هذه المشقة وليس بذي حوصلته، ولا يأمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العر

والرفد (1) وبقاء الذكر؟ فهذا من فعله يشهد أنه معطوف على فراخه، لعله لا يعرفها ولا يقر فيها، وهي دوام النسل وبقاؤه لطفا من الله تعالى ذكره)(2)

[الحديث: 938] قال الإمام الصادق: (انظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ، وليس لها بيض مجتمع ولا وكر موطى، بل تنبعث وتنتفخ وتقوى وتمتنع من الطعم، حتى يجمع لها البيض، فتحضنه وتفرخ، فلم كان ذلك منها إلّا لإقامة النسل؟ ومن أخذها بإقامة النسل ولا روية لها ولا تفكير، لولا أنها مجبولة على ذلك؟)(3)

[الحديث: 939] قال الإمام الصادق: (اعتبر بخلق البيضة، وما فيها من المح والأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق، فبعضه ينشو منه الفرخ، وبعضه ليتغدّى به، إلى أن تنقاب عنه البيضة، وما في ذلك من التدبير، فإنه لو كان نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحفظة التي لا مساغ لشي ء إليها، جعل معه في جوفها من الغذاء ما يكتفي به إلى وقت

(1) الرفد: بالكسر، المعونة والعطاء، والجمع إرفاد ورفود.

(2) توحِّيد المفضلُ، وعنه بحار الأِنوار (3/ 5ٌ7) ُ

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلَّال والجمَّال الإلَّهي، ص348.

خروجه منها، كمن يحبس في حبس حصين لا يوصل إلى من فيه، فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خيروجه منه)(1)

[الحديث: 940] قال الإمام الصادق: (فكّر في حوصلة الطائر، وما قدّر له، فإن مسلك الطعم إلى القانصة (2) ضيق، لا ينفذ فيه الطعام إلّا قليلا قليلا، فلو كان الطائر لا يلقط حبة ثانية، حتى تصل الأولى إلى القانصة، لطال عليه، ومتى كان يستوفي طعمه؟ فإنما يختلسه اختلاسا، لشدّة الحذر، فجعلت له الحوصلة كالمخلاة (3) المعلّقة أمامه، ليوعى فيها ما أدرك من الطعم بسرعة، ثم تنفذه إلى القانصة على مهل، وفي الحوصلة أيضا خلّة أخرى، فإن من الطائر ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون ردّه للطعم من قرب أسهل عليه)(4)

[الحديث: 941] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذا الوشي الذي تراه في الطواويس والدراج والتدارج على استواء ومقابلة، كنحو ما يخطّ بالأقلام، كيف يأتي به الامتزاج المهمل على شكل واحد لا يختلف، ولو كان بالإهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفا)(5)

[الحديث: 942] قال الإمام الصادق: (تأمّل ريش الطير وكيف هو؟ فإنك تراه منسوجا كنسج الثوب من سلوك (6) دقاق، قد ألّف بعضه إلى بعض، كتأليف الخيط إلى الخيط والشعرة إلى الشعرة، ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلا ولا ينشق لتداخله

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) القانصة: للطير كالمعدة للإنسان، جمعها قوانص.
- (3) المخلاة: ما يجعل فيه العلف ويعلَق في عنق الدابّة، والجمع مخال.
  - (4) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (5) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (6) السلوك: جمع سلك، وهو الخيط ينظم فيه الخرز ونحوه. الجلال والجمال الإلهي، ص349.

الربح، فيقل الطائر إذا طار، وترى في وسط الربشة عمودا غليظا متينا قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته، وهو القصبة التي في وسط الربشة، وهو مع ذلك أجوف، ليخف على الطائر ولا يعوقه عن الطيران)(1)

التحديث: 943] قال الإمام الصادق: (فكّر في طيور الماء.. هل رأيت هذا الطائر الطويل الساقين وعرفت ما له من المنفعة في طول ساقيه، فإنه أكثر ذلك في ضحضاح (2) من الماء فتراه بساقين طويلين، كأنه ربيئة (3) فوق مرقب (4) وهو يتأمّل ما يدبّ في الماء، فإذا رأى شيئا ممّا يتقوّت به، خطا خطوات رقيقا حتى يتناوله، ولو كان قصير الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه، يصيب بطنه الماء، فيثور ويذعر منه، فيفرق عنه، فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه.. تأمّل ضروب التدبير في خلق الطائر، فإنك تجد كل طائر طويل الساقين طويل العنق، وذلك ليتمكّن من تناول طعمه من الأرض ولو كان طويل الساقين قصير العنق، لما استطاع أن يتناول شيئا من الأرض وربّما أعين مع العنق بطول المناقير، ليزداد الأمر عليه سهولة وإمكانا، أفلا ترى أنك لا تفتش شيئا من الخلقة إلّا وجدته على غاية الصواب والحكمة)(5)

[الحديث: 944] قال الإمام الصادق: (انظر إلَى العصافير، كيف تطلب أكلها بالنهار فهي لا تفقده ولا تجده مجموعا معدّا، بل تناله بالحركة والطلب، وكذلك الخلق كله فسبحان من قدّر الرزق كيف فرّقه، فلم يجعل ممّا لا يقدر عليه، إذ جعل بالخلق حاجة إليه، ولم يجعل

الجلال والجمال الإلهي، ص350.

مبذولا ينال بالهوينا (1) إذ كان لا صلاح في ذلك فإنه لو كان يوجد مجموعا معدّا كانت البهائم تنقلب عليه، ولا تنقطع عنه حتى تبشم (2)

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحارٍ الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> الْضحضاح: الماء اليسير، أو القُريَب القعر.

<sup>(3)</sup> الربيئة: اَلعين التي ترقب.

<sup>(4)</sup> المرقب: الموضع المرتفع يعلوه، جمعه مراقب.

<sup>(5)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

فتهلك، وكان الناس أيضا يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر، حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش)(3)

[الحديث: 945] قال الإمام الصادق: (فكر في خلق الخفاش، فخلقته عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع، هو إلى ذوات الأربع أقرب، وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ووبر وهو يلد ولادا، ويمشي إذا مشي على أربع، وكل هذا خلاف صفة الطير، ثم هو أيضا ممّا يخرج بالليل، ويتقوّت بما يسري (4) في الجو من الفراش وما أشبهه، وقد قال قائلون إنه لا طعم للخفّاش وإن غذاءه من النسيم وحده، وذلك يفسد ويبطل من جهتين: أحدهما خروج الثفل والبول منه، فإن هذا لا يكون من غير طعم، والأخرى أنه ذو أسنان، ولو كان لا يطعم شيئا لم يكن للأسنان فيه معنى، وليس في الخلقة شي ع لا معنى له، وأما المآرب فيه فمعروفة، حتى أن زبله يدخل في بعض الأعمال، ومن أعظم الارب فيه خلقته العجيبة الدالة على قدرة الخالق جلّ ثناؤه، وتصرفها فيما شاء كيف شاء، لضرب من المصلحة)(5)

[الحديث: 946] قال الإمام الصادق: (انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل، وتهيئة البيوت المسدّسة وما ترى في ذلك من دقائق الفطنة، فإنك إذا تأمّلت العمل رأيته عجيبا لطيفا، وإذا رأيت المعمول وجدته عظيما شريفا موقعه من الناس، وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبيا جاهلا بنفسه فضلا عمّا سوى ذلك، ففي هذا أوضح الدلالة على أن

(1) الهوينا: التؤدة والرفق.

(2) تبشم: أي تتخم من الطعام.

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(4) يسري: يسير في الليل.

(5) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص351.

الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس للنحل بل هي للذي طبعه عليها، وسخّره فيها لمصلحة الناس)(1)

[الحديث: 947] قال الإمام الصادق: (انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه! فإنك إذا تأمّلت خلقه رأيته كأضعف الأشياء، وإن دلفت عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه، ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو جمع خيله ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك، أفليس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه، فلا يستطيع دفعه.. انظر إليه كيف ينساب على وجه الأرض مثل السيل، فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر، حتى يستر نور الشمس بكثرته، فلو كان هذا ممّا يصنع بالأيدي، متى كان تجتمع منه هذه الكثرة؟ وفي كم سنة كان يرتفع؟ فاستدلّ بذلك على القدرة التي لا يؤودها شي ع، ولا يكثر عليها)(2)

[الحديث: 948] قال الإمام الصادق: (تأمّل خلق السمك ومشاكلته للأمر الذي قدر أن يكون عليه، فإنه خلق غير ذي قوائم، لأنه لا يحتاج إلى المشي، إذ كان مسكنه الماء، وخلق غير ذي رية، لأنه لا يستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللجة، وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه، كما يضرب الملاح بالمجاذيف من جانبي السفينة، وكسا جسمه قشورا متانا متداخلة كتداخل الدروع والجواشن (3) لتقيه من الآفات، فأعين بفضل حس في الشم، لأن بصره ضعيف، والماء يحجبه، فصار يشم الطعم من البعد البعيد، فينتجعه (4) فيتبعه، وإلّا فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أنّ من فيه إلى صماخه منافذ،

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) الجواشن: جمع جُوشن، وهُو الدَّرِع أو الصدر.
  - (4) ينتجع: يطلب الكلأ في موضعه.

الجلال والجمال الإلهي، ص352.

فهو يعب الماء بفيه، ويرسله من صماخيه فيتروح إلى ذلك، كما يتروح غيره من الحيوان إلى تنسم هذا النسيم)(1)

[الحديث: 949] قال الإمام الصادق: (إذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق، وقصر علم المخلوقين، فانظر إلى ما في البحار من ضروب السمك ودواب الماء والأصداف والأصناف التي لا تحصى، ولا تعرف منافعها إلّا الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث)(2)

[الحديث: 950] قال الإمام الصادق: (فكّر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير، فإن هذا اللون أشدّ الألوان موافقة وتقوية للبصر، حتى أن من صفات الأطباء لمن أصابه شيء أضرّ ببصره إدمان النظر إلي الخضرة وما قرب منها إلى السواد، وقد وصف الحذاق منهم لمن كلّ بصره الإطلاع في أجانة خضراء مملوءة ماء، فانظر كيف جعل الله جلّ وتعالى أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد ليمسك الأبصار المتقلّبة عليه، فلا ينكأ فيها بطول مباشرتها له فصار هذا الذي أدركه الناس بالفكر والروية والتجارب، يوجد مفروغا منه في الخلقة حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون، ويفكر فيها الملحدون، قاتلهم الله أنّى يؤفكون)(3)

[الحديث: 951] قال الإمام الصادق: (فكّر في طلوع الشمس وغروبها، لإقامة دولتي النهار وألليل، فلو لا طلوعها لبطل أمر العالم كله، فلم يكن الناس يسعون في معائشهم، ويتصرّفون في أمورهم، والدنيا مظلمة عليهم، ولم يكونوا يتهنون بالعيش مع فقدهم لدّة النور وروحه، والأرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب في ذكره، والزيادة في

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص353.

شرحه، بل تأمّل المنفعة في غروبها، فلو لا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسكون أبدانهم، وجموم حواسهم وانبعاث القوّة الهاضمة لهضم الطعام، وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء، ثم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم، فإن كثيرا من الناس لولا جثوم هذا الليل بظلمته عليهم، لم يكن لهم هدوء ولا قرار، حرصا على الكسب والجمع والادّخار، ثم كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس بضيائها، ويحمي كل ما عليها من حيوان ونبات، فقدرها الله بحكمته وتدبيره، تطلع وقتا وتغرب وقتا، بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم، ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهداوا ويقرّوا، فصار النور والظلمة، مع تضادّهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه)(1)

[الحديث: 952] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من التدبير والمصلحة، ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات، فيتولّد فيهما مواد الثمار، ويتكتّف الهواء فينشأ منه السحاب والمطر، وتشتدّ أبدان الحيوان وتقوى، وفي الربيع تتحرّك وتظهر المواد المتولّدة في الشتاء، فيطلع النبات، وتنور الأشجار، وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار، وتتحلل فضول الأبدان، ويجفّ وجه الأرض، فتهيأ للبناء والأعمال، وفي الخريف يصفو الهواء، وترتفع الأمراض، وتصحّ الأبدان، ويمتدّ الليل، فيمكن فيه بعض الأعمال لطوله، ويطيب الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام)(2)

الحديث: 953] قال الإمام الصادق: (تأمل نزول المطر على الأرض والتدبير في ذلك، فإنه جعل ينحدر عليها من علو ليغشى ما غلظ وارتفع منها فيرويه، ولو كان إنما يأتيها

الجلَّال والجَمال الإلَّهي، ص354.

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

من بعض نواحيها لما علا المواضع المشرفة منها، ويقل ما يزرع في الأرض الا ترى أن الذي يزرع سيحا أقل من ذلك، فالأمطار هي التي تطبق الأرض، وربما تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغل الغلّة الكثيرة، وبها يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلى موضع، وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتى يستأثر بالماء ذو العرّ والقوّة، ويحرمه الضعفاء، ثم إنه حين

قدر أن ينحدر على الأرض انحدارا جعل ذلك قطرا شبيها بالرش، ليغور في قعر الأرض فيرويها، ولو كان يسكبه انسكابا كان ينزل على وجه الأرض فلا يغور فيها، ثم كان يحطم الزروع القائمة إذا اندفق عليها، فصار ينزل نزولا رقيقا، فينبت الحب المزروع ويحيي الأرض والزرع القائم.. وفي نزوله أيضا مصالح أخرى، فإنه يلين الأبدان، ويجلو كدر الهواء، فيرتفع الوباء الحادث من ذلك)(1)

[الحديث: 954] قال الإمام الصادق: (انظر إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة، التي يحسبها الغافلون فضلا لا حاجة إليها، والمنافع فيها كثيرة، فمن ذلك أن تسقط عليها الثلوج، فتبقى في قلالها لمن يحتاج إليه، ويذوب ما ذاب منه، فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار العظام، وينبت فيها ضروب من النبات والعقاقير التي لا ينبت مثلها في السهل، ويكون فيها كهوف ومعاقل للوحوش من السباع العادية، ويتخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرّز من الأعداء وينحت منها الحجارة للبناء والأرجاء ويوجد فيها معادن لضرب من الجواهر، وما فيها خلال أخر لا يعرفها إلّا المقدّر لها في سابق علمه)(2)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلَّال والجَمال الإلَّهي، ص355.

[الحديث: 955] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجص والكلِّس والجبسين  $(\tilde{\mathbf{1}})$ والزرنيخ والمرتك (2) والتوتيا (3) والزئبق والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والياقوت والزمرد وضروب الحجارة.. وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك ممّا يستعمله الناس في مآربهم فهل يخفي على ذي عقل أن هذه كلها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها.. ثم قصرت حيلة الناس عمّا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإنهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر، ويستفيض في العالم، حتى تكثر الفضة والذهب، ويسقطا عند الناس، فلا تكون لهما قيمته، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات، ولا كان يجبي السلطان الأموال ولا يدّخرهما أحد للأعقاب، وقد أعطى الناس مع هذا صنعة الشبه (4) من النحاس، والزجاج من الرمل، والفضة من الرصاص، والذهب من الفضة، وأشباه ذلك ممّا لا مضرّة فيه، فانظر كَيف أعطوا إرادتهم في ما لا ضرر فيه، ومنعوا ذلك فيما كان ضارا لهم لو نالوه، ومن أُوِّغَلْ فَي اَلمعادن انتَهَى إلى واد عظيم يجري منصلتا بماء غزير، لا يدرك غوره، ولا حيلة في عبوره، ومن ورائه أمثال الجبال من الفضة)(5) [الحديث: 956] قال الإمام الصادق: (تفكّر الآن في هذا، من تدبير الخالق الحكيم، فإنه أراد جلّ ثناؤه أن يري العباد قدرته، وسعة خزائنه، ليعلموا أنه لو شاء أن يمنحهم

(<u>1</u>) الجبسين: الظِاهر أنه الجبس وهو الجصّ.

(2) المرتك: هو أوكسيد الرصاص.

(3) التوتيا: هي أوكسيد الزنك غير النقي مخلوطا مع الزرنيخ.

(4) الشبه: بكسر ففتح، هو النحاسِ الأصفر.

(5) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص356.

كالجبال من الفضة لفعل، لكن لا صلاح لهم في ذلك، لأنه لو كان فيكون فيها سقوط هذا الجوهر عند الناس، وقلّة انتفاعهم به، واعتبر ذلك بأنه قد يظهر الشي ء الظريف ممّا يحدثه الناس من الأواني والأمتعة، فما دام عزيزا قليلا، فهو نفيس جليل آخذ الثمن، فإذا فشا وكثر في أيدي الناس، سقط عندهم وخست قيمته، ونفاسة الأشِياء من عرّتها)(1)

[الحديث: 957] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذا النبات وما فيه من ضروب المآرب، فالثمار للغذاء، والأتبان للعلق، والحطب للوقود، والخشب لكل شيء من أنواع التجارة وغيرها، واللحاء والورق والأصول والعروق والصموغ لضروب من المنافع.. أرأيت لو كنّا نجد الثمار التي نغتذي بها مجموعة على وجه الأرض، ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لها، كم كان يدخل علينا من الخلل في معاشنا، وإن كان الغذاء موجودا فإن المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر ما عددناه كثيرة عظيم قدرها، جليل موقعها، هذا مع ما في النبات من التلدّذ بحسن منظره، ونضارته التي لا يعدلها شيء من مناظر العالم وملاهيه)(2)

الحديث الربع الذي جعل الإمام الصادق: (فكّر في هذا الربع الذي جعل في الزرع، فصارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة واكثر واقل، وكان يجوز للحبة أن تأتي بمثلها، فلم صارت تربع هذا الربع إلّا ليكون في الغلّة متّسع، لما يرد في الأرض من البذر، وما يتقوّت الزراع إلى إدراك زرعها المستقبل، ألا ترى أن الملك لو أراد عمارة بلد من البلدان كان السبيل في ذلك أن يعطي أهله ما يبذرونه في أرضهم وما يقوتهم إلى إدراك زرعهم.. فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدّم في تدبير الحكيم، فصار الزرع يربع هذا الربع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة، وكذلك الشجر والنبت والنخل يربع الربع الربع الكثير، فإنك ترى الأصل الواحد

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص357.

حوله من فراخه أمرا عظيما، فلم كان كذلك إلّا ليكون فيه ما يقطعه الناس، ويستعملونه في مآربهم، وما برد فيغرس في الأرض، ولو كان الأصل منه يبقى منفردا ولا يفرخ ولا يربع لما أمكن أن يقطع منه شي على عمل ولا لغرس، ثم كان أن أصابته آفة انقطع أصله، فلم يكن منه خلف) (1)

[الحديث: 959] قال الإمام الصادق: (تأمّل نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلاء وما أشبه ذلك فإنها تخرج في أوعية مثل الخرائط لتصونها وتحجبها من الآفات إلى أن تشتد وتستحكم، كما قد تكون المشيمة على الجنين لهذا المعنى بعينه وأما البر (2) وما أشبهه فإنه يخرج مدرجا في قشور صلاب على رؤوسها أمثال الأسنة من السنبل ليمنع

الطير منه ليتوقّر على الزرّاع)

قيل له: أو ليس قد ينال الطير من البر والحيوب؟.. قال: (بلى على هذا قدر الأمر فيها، لأن الطير خلق من خلق الله تعالى وقد جعل الله تبارك وتعالى له في ما تخرج الأرض حظا ولكن حصّنت الحبوب بهذه الحجب لئلا يتمكّن الطير منها كل التمكّن فيعبث بها ويفسد الفساد الفاحش، فإن الطير لو صادف الحب بارزا ليس عليه شي ء يحول دونه لأكبّ عليه حتى ينسفه أصلا، فكان يعرض من ذلك أن يبشم الطير فيموت، ويخرج الزرّاع من زرعه صفرا، فجعلت عليه هذه الوقايات لتصونه، فينال الطائر منه شيئا يسيرا يتقوّت به، ويبقى أكثره للإنسان، فإنه أولى به، إذ كان هو الذي كدح فيه وشقي به، وكان الذي يحتأج إليه الطير)(3)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) البر: هو القمح، الواحدة برة.

(3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص358.

[الحديث: 960] قال الإمام الصادق: (تَأُمَّلُ الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات، فإنها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان، ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء، جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء فتؤدّيه إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر، فصارت الأرض كالأم المربّية لها، وصارت أصولها التي هي كالأفواه ملتقمة للأرض لتنزع منها الغذاء، كما ترضع أصناف الحيوان أمّاتها.. ألم ترّ إلى عمد الفساطيط والخيم كيف تمد بالأطناب من كل جانب لتثبت منتصبة فلا تسقط ولا تميل، فهكذا تجد النبات كلّه له عروق منتشرة في الأرض ممتدّة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه، ولو لا ذلك كيف كان يثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام في الربح العاصف؟

فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة الصناعة فصارت الحيلة التي تستعملها الصناع في ثبات الفساطيط والخيم، متقدّمة في خلق الشجر، لأن خلق الشجر قبل صنعة الفساطيط والخيم... ألا ترى عمدها وعيدانها من الشجر، فالصناعة مأخوذة من الخلِقة؟)(1)

[الحديث: 961] قال الإمام الصادق: (تأمّل خلق الورق فإنك ترى الورقة شبه العروق مبثوثة فيها أجمع، فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها، ومنها دقاق تتخلّل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجما، لو كان ممّا يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل، ولاحتيج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام، فصار يأتي منه في أيام قلائل من الربيع ما يملأ الجبال والسهل وبقاع الأرض كلّها بلا حركة ولا كلام، إلا بالإرادة النافذة في كل شي ء والأمر المطاع، واعرف مع ذلك العلّة في تلك العروق الدقاق، فإنها جعلت تتخلل الورقة بأسرها، لتسقيها وتوصل الماء إليها، بمنزلة العروق المبثوثة في البدن،

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص359.

لتوصل الغذاء إلى كل جزء منه، وفي الغلاظ منها معنى آخر، فإنها تمسك الورقة بصلابتها ومتانتها، لئلا تنتهك وتتمرّق، فترى الورقة شبيهة بورقة معمولة بالصنعة من خرق قد جعلت فيها عيدان ممدودة في طولها وعرضها لتتماسك فلا تضطرب، فالصناعة تحكي الخلقة وإن كانت لا تدركها على الحقيقة)(1)

والعلّة فيه، فإنه جعل في جوف الثمرة ليقوم مقام الغرس إن عاق دون والعلّة فيه، فإنه جعل في جوف الثمرة ليقوم مقام الغرس إن عاق دون الغرس عائق، كما يحرز الشي ء النفيس الذي تعظم الحاجة إليه في مواضع أخر، فإن حدث على الذي في بعض المواضع منه حادث وجد في موضع آخر، ثم هو بعد يمسك بصلابته رخاوة الثمار ورقّتها، ولو لا ذلك لتشدّخت (2) وتفسّخت، وأسرع إليها الفساد وبعضه يؤكل ويستخرج دهنه، فيستعمل منه ضروب من المصالح، وقد تبيّن لك موضع الأرب في العجم والنوى)(3)

[الحديث: 963] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذا الذي تجده فوق النواة من الرطبة، وفوق العجم من العنبة، فما العلّة فيه؟ ولماذا يخرج في هذه الهيئة؟ وقد كان يمكن أن يكون مكان ذلك ما ليس فيه مأكل كمثل ما يكون في السدر والدلب (4) وما أشبه ذلك، فلم صار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة، إلّا ليستمتع بها الإنسان؟)(5)

[الحديث: 964] قال الإمام الصادق: (فكّر في ضروب من التدبير في الندبير في التدبير في التدبير في التدبير في الفريزية في الشجر، فإنّك تراه يموت في كل سنة موتة، فتحتبس الحرارة الغريزية في عوده، ويتولّد فيه مواد الثمار ثم

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (2) تشدّخت: تكسّرت.
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (4) الدلب: شجر عظيم عريضَ الورق لا زهر له ولا ثمر.
  - (5) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص360.

يحيى وينتشر، فيأتيك بهذه الفواكه نوعا بعد نوع، كما تقدم إليك أنواع الأطبخة التي تعالج بالأيدي واحدا بعد واحد، فترى الأغصان في الشجر تتلقّاك بثمارها حتى كأنها تناولكها عن يد، وترى الرياحين تتلقّاك في أفنانها (1) كأنها تجئك بأنفسها، فلمن هذا التقدير إلّا لمقدر حكيم وما العلّة فيه إلّا تفكيه الإنسان بهذه الثمار والأنوار؟ والعجب من أناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المنعم بها)(2)

[الحديث: 965] قال الإمام الصادق: (اعتبر بخلق الرمانة وما ترى فيها من أثر العمد والتدبير، فأنك ترى فيها كأمثال التلال، من شحم مركوم في نواحيها، وحب مرصوف صفا كنحو ما ينضد بالأيدي، وترى الحب مقسوما أقساما، وكل منها ملفوفا بلفائف من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه، وقشرة يضم ذلك كله.. فمن التدبير في هذه الصنعة أنه لم يكن يجوز أن يكون حشو الرمانة من الحب وحده، وذلك أن الحب لا يمد بعضه بعضا، فجعل ذلك الشحم خلال الحب ليمده بالغذاء، ألا ترى أن أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم، ثم لف بتلك اللفائف لتضم وتمسكه فلا يضطرب، وغشي فوق ذلك بالقشرة المستحصفة لتصونه وتحصنه من الآفات، فهذا قليل من كثير من وصف الرمانة، وفيه أكثر من وتحالمن أراد الإطناب والتذرع في الكلام، ولكن فيما ذكرت لك كفاية في الدلالة والاعتبار)(3)

[الحديث: 966] قال الإمام الصادق: (فكّر في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثمار الثقيلة من الدباء والقثاء والبطيخ وما في ذلك من التدبير والحكمة، فإنه حين قدر أن يحمل مثل هذه الثمار جعل نباته منبسطا على الأرض، ولو كان ينتصب قائما كما ينتصب الزرع

الجلال والجمال الإلهي، ص361.

والشجر، لما استطاع أن يحمل مثل ُهْذَه الثمار الثقيلة، ولتقصّف قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها، فانظر كيف صار يمتدّ على وجه الأرض ليلقي عليها ثماره فتحملها عنه فترى الأصل من القرع والبطيخ مفترشا للأرض،

<sup>(1)</sup> الأفنان: جمع فنن، وهو الغصن المستقيم.

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

وثماره مبثوثة عليها وحواليه كأنه هرة ممتدة، وقد اكتنفتها جراؤها لترضع منها)(1)

[الحديث: 967] قال الإمام الصادق: (انظر كيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لها، من حمّارة (2) الصيف ووقدة الحر فتلقاها النفوس بانشراح وتشوّق إليها، ولو كانت توافي الشتاء لوافقت من الناس كراهة لها واقشعرارا منها مع ما يكون فيها من المضرّة للأبدان، ألا ترى أنه ربما أدرك شي ء من الخيار في الشتاء، فيمتنع الناس من أكله إلّا الشره الذي لا يمتنع من أكل ما يضرّه ويسقم معدته)(3)

[الحديث: 968] قال الإمام الصادق: (فكر في النخل، فإنه لما صار فيه إناث تحتاج إلى التلقيح جعلت فيه ذكورة اللقاح من غير غراس، فصار الذكر من النخل بمنزلة الذكر من الحيوان الذي يلقّح الإناث لتحمل وهو لا يحمل، تأمل خلقة الجذع كيف هو؟ فإنك تراه كالمنسوج نسجا من خيوط ممدودة كالسدى وأخرى معه معترضة كاللحمة (4) كنحو ما ينسج بالأيدي، وذلك ليشتد ويصلب ولا يتقصّف من حمل القنوات (5) الثقيلة وهرّ الرياح العواصف إذا صار نخلة وليتهيأ للسقوف والجسور وغير ذلك ممّا يتّخذ منه إذا صار جذعا.. وكذلك ترى الخشب مثل النسج فإنك ترى بعضه مداخلا بعضه بعضا طولا

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
  - (2) الحمّارة: شدّة الحر، والجمع حمّار.
- (3) توحيد المفضل، وعنَه بَحار اَلأنوار َ(3/ 57)
  - (4) اللحمة: بالضم، ما نسج عرضا.
- (5) القنوات: جمع قناة، وهي العصا الغليظة والمراد بها السعف. الجلال والجمال الإلهي، ص362.

وعرضا كتداخل أجزاء اللحم، وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يتخذ منه من الآلات فإنه لو كان مستحصفا (1) كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في السقوف وغير ذلك ممّا يستعمل فيه الخشبة كالأبواب والأسرة والتوابيت وما أشبه ذلك، ومن جسيم المصالح في الخشب أنه يطفو على الماء، فكل الناس يعرف هذا منه، وليس كلهم يعرف جلالة الأمر فيه، فلو لا هذه الخلّة كيف كانت هذه السفن والأظراف تحمل أمثال الجبال من الحمولة، وأنى كان ينال الناس هذا الرفق وخفّة المؤونة في حمل التجارات من بلد إلى بلد، وكانت تعظم المؤونة عليهم في حملها حتى يلقى كثيرا مما يحتاج إلى بعض البلدان مفقودا أصلا أو عسر وجوده)(2)

ُ الْحديثُ: 969] قال الإمام الصادق: (فكّر في هذه العقاقير وما خصّ الله واحد منها من العمل في بعض الأدواء، فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج، وهذا ينزف المرة السوداء مثل الافتيمون، وهذا ينفي الرياح مثل السكبينج، وهذا يحلل الأورام، وأشباه هذا

من أفعالها، فمن جعل هذه القوى فيها إلّا من خلقها للمنفعة؟ ومن فطن الناس لها إلّا من جعل هذا فيها؟ ومتى كان يوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق كما قال القائلون؟ وهب الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه ولطيف رويته وتجاربه، فالبهائم كيف فطنت لها حتى صار بعض السباع يتداوى من جرحه إن أصابته ببعض العقاقير فيبرأ، وبعض الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم، وأشباه هذا كثير)(3)

- <u>(1)</u> المستحصف: الشديد المحكم كأنه الحجارة.
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص363.

[الحديث: 970] قال الْإِمَام الصادقُ: (لعلَّكِ تشكُّك في هذا النبات النابت في الصحاري والبراريَ حيث لا إنس ولا أنيس، فتظنَ أنه فضل لا حاجة إليهِ، وليس كذلك، بل هو طعم لهذه الوحوش، وحبه علف لِلطير، وعوده ُ وأفنانُه حطّب، فيستِعمله َ الناسُ، وفيه بعَد ِ أَشْياء َ تعالج بها الأبدانُ، وأخرى تدبغ بها الجلود، وأخرى تصبغ الأمتعة، وأشباه هذا من المصالح، أَلُّستَ تعلمَ أَنْ من أُخُسُّ النبات وأحقَره هذا البردي وما أشبهها، ففيها مُع هذا من ضروب المنافع، فقد يتّخذ من البردي القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقة، والحصر التي يستعملها كل صنف من الناس، ويعمل منه الغلف التي يوقي بها الأواني، ويجعل حشوا بين الظروف وفي الأسفاط، لكيلا تعيب وتنكسر، وأشباه هذا من المنافع.. فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة وما لا قيمة له، وأخسّ من هذا وأحقره الزبل، والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعِها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقعِ الذي لا يعدله شي ء، حتى أن كل شي ء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلَّا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس، ويكرهون الدنوّ منه.. واعلم أنه ليس منزلة الشي ء حسب قيمته، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين، وربما كَان الُخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم، فلا تستصغر العبرة في الشِي ء لصِغر قيمته، فلو فطن طالبو الكيمياء لما في العذرة، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها)(1)

رابعاً ـ الرد على الملاحدة:

لَم يكتف أَئمة الهدى بالرد على المنحرفين على العقيدة السليمة، ولا بالتعريف بالله على حسب المنهج القرآني والنبوي، وإنما أضافوا إلى ذلك الاهتمام بمجادلة الملاحدة ومناظرتهم ومناقشتهم، وقد وردت عنهم ـ وخصوصا عن الإمام الصادق ـ الأحاديث الكثيرة في ذلك.

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص364.

ومن خلال التأمل فيها نجد أنها يمكُنْ أن تُشكل الأسس التي تقوم عليها المناظرات مع هذا الصنف من المنحرفين عن الإيمان.

وقد صنفنا عنه ما ورد عن الإمام الصادق من أحاديث ورسائل في الرد على الملاحدة إلى الأصناف التألية:

1 ـ الأدلة على وجود الله:

وهي أحاديث كثيرة نجدها في مواضع مختلفة، وأكثرها ورد بصيغة قصص وحكايات طويلة قد تصرف عن المعنى، ولهذا اختصرناها في هذه الأحاديث:

[الحديث: 971] سئل الإمام الصادق عن الدليل على وجود الله، فقال: يستدل عليه بأقرب الأشياء، قيل: وما هو؟ فدعا ببيضة فوضعها على راحته، ثم قال: (هذا حصن ملموم، داخله عرق رقيق، تطيف به فضة سائلة وذهبة مايعة، ثم تنفلق عن مثل الطاوس أدخلها شي ء؟)، قال: لا.. قال: (فهذا الدليل على حدوث العالم)، قال السائل: أخبرت فأوجزت، وقلت فأحسنت، وقد علمت آيًا لا نقبل إلّا ما أدركناه بأبصارنا، أو سمعناه بأذاننا، أو لمسناه بأكفّنا.. فقال الإمام: (ذكرت الحواس الخمس وهي لا تنفع شيئا بغير دليل كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح)(1)

[الحديث: 972] قال الإمام الصادق في الرد على بعض الملاحدة: (ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ نشؤك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوّتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوّتك، وسقمك بعد صحّتك، وصحّتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعزمك بعد عرمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك بعد رغبتك، ورجاؤك بعد

(1) أمالي الصدوق:: 288

الجلال والجمال الإلهي، ص365.

يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك)(1)

[الحديث: 973] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق قائلا: ما الدليل على أنّ لك صانعا؟ فقال: (وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إمّا أن أكون صنعتها أنا أو صنعها غيري، فإن كنت صنعتها أنا فلا أخلو من أحد معنيين: إمّا أن أكون صنعتها وكانت موجودة أو صنعتها وكانت معدومة، فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، وإن كانت معدومة فإنّك تعلم أنّ المعدوم لا يحدث شيئا، فقد ثبت المعنى الثالث أنّ لى صانعا وهو الله ربّ العالمين)(2)

[الحديث: 974] دخل بعض الملاحدة على الإمام الصادق، فقال: أليس تزعم أنّ الله خالق كلّ شي ء؟ فقال: بلى.. فقال: أنا أخلق.. فقال له: كيف تخلق؟ فقال: أحدث في الموضع ثمّ ألبث عنه فيصير دوابّ، فأكون أنا الذي خلقتها.. فقال الإمام: أليس خالق الشي ء يعرف كم خلقه؟.. قال له: بلى.. قال: فتعرف الذكر منها من الأنثى، وتعرف كم عمرها؟، فسكت (3).

ُ [الحديث: 975] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: ما الدليل على أنّ الله واحد؟ قال: (اتّصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عزّ وجلّ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا} [الأنبياء: 22])(4)

- (1) التوحيد: 125
- (2) التوحيد: 290
- (3) التوحيد: 295
- (4) التوحيد: 250

الجلال والجمال الإلهي، ص366.

[الحديث: 976] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا كلّها في البيضة لا يكبّر البيضة ولا يصغّر الدنيا؟ فقال: كم حواسّك؟ قال: خمس.. فقال: أيّها أصغر؟.. فقال: الناظر.. فقال: وكم قدر الناظر؟.. قال: مثل العدسة أو أقلّ منها.. فقال: فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى.. فقال: أري سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا.. فقال: إنّ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل البيضة أو أقلّ منها قادر أن يدخل البيضة (1)

[الحديث: 977] كان بمصر زنديق يبلغه عن الإمام الصادق أشياء، فخرج إلى المدينة ليناظره، فلم يصادفه بها، وقيل له: إنه خارج بمكة، فخرج إلى مكة ونحن مع الإمام الصادق، فصادفنا ونحن مع الإمام الصادق في الطواف، وكان اسمه عبد الملك، وكنيته أبو عبد الله، فضرب كتفه كتف الإمام الصادق؛ (ما اسمك)؟ فقال: اسمي عبد الملك، قال: (فما كنيتك؟) قال: كنيتي أبو عبد الله، فقال له الإمام الصادق: (فمن هذا الملك الذي أنت عبده؟ أمن ملوك الأرض، أم من ملوك السماء؟ وأخبرني عن ابنك: عبد إله السماء، أم عبد إله الأرض؟ قل ما شئت تخصم)

قال هشام بن الحكم: فقلت للزنديق: أما ترد عليه؟ قال: فقبح قولي، فقال الإمام الصادق: (إذا فرغتِ من الطواف، فأتنا).

فلمًا فَرغ الإمام الُصادقُ، أتاه الزنديق، فقعد بين يدي الإمام الصادق ونحن مجتمعون عنده، فقال الإمام الصادق للزنديق: (أتعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟) قال: نعم، قال: (فدخلت تحتها؟) قال: لا، قال: (فما يدريك ما تحتها؟) قال: لاأدري، إلا أني أظن أن ليس تحتها شي ءٌ، فقال الإمام الصادق: (فالظن عجرٌ لما لاتستيقن)

## (1) التوحيد: 75.

الجلال والجمال الإلهي، ص367.

ثم قال الإمام الصادق: (أفصعدت السُماء؟) قال: لا، قال: (أفتدري ما فيها؟) قال: لا، قال: (غجبا لك! لم تبلغ المشرق، ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل الأرض، ولم تصعد السماء، ولم تجز هناك؛ فتعرف ما خلفهن وأنت جاحدٌ بما فيهن؟! وهل يجحد العاقل ما لايعرف؟)

قال الزنديق: ما كلمني بهذا أحدٌ غيرك، فقال الإمام الصادق: (فأنت من ذلك في شك، فلعله هو، ولعله ليس هو). فقال الزنديق: ولعل ذلك، فقال الإمام الصادق: (أيها الرجل، ليس لمن لايعلم حجةٌ على من يعلم، ولا حجة للجاهل، يا أخا أهل مصر، تفهم عني؛ فإنا لانشك في الله أبدا، أما ترى الشمس والقمر، والليل والنهار يلجان فلا يشتبهان، ويرجعان قد اضطرا، ليس لهما مكانٌ إلا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا، فلم يرجعان؟ وإن كانا غير مضطرين، فلم لايصير الليل نهارا، والنهار ليلا؟ اضطرا- والله يا أخا أهل مصر- إلى دوامهما، والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر). فقال الزنديق: صدقت.

أنم قال الإمام الصادق: (يا أخا أهل مصر، إن الذي تذهبون إليه وتظنون أنه الدهر، إن كان الدهر يذهب بهم، لم لايردهم؟ وإن كان يردهم، لم لايذهب بهم؟ القوم مضطرون يا أخا أهل مصر، لم السماء مرفوعة، والأرض موضوعة؟ لم لاتسقط السماء على الأرض؟ لم لاتنحدر الأرض فوق طباقها، ولا يتماسكان، ولا يتماسك من عليها؟)، قال الزنديق:

أمسكهما اللِّه ربهما وسيدهما.

قاْل: فاَمن ُ الزنديق على يدي الإمام الصادق، فقال له حمران: جعلت فداك، إن آمنت الزنادقة على يديك فقد آمن الكفار على يدي أبيك.

فقال المؤمن الذي آمن على يدي الإمام الصادق: اجعلني من تلامذتك، فقال الإمام الصادق: (يا هشام بن الحكم، خذه إليك وعلمه) فعلمه هشام؛ فكان معلم أهل الشام وأهل مصر الإيمان، وحسنت طهارته حتى رضي بها الإمام الصادق (1).

(1) الكافي: 1/ 183.

الجلال والجمال الإلهي، ص368.

2 ـ الرد على معضلة الشر:

وهي من أكثر المعضلات التي يستدل بها الملاحدة على عدم وجود الله، وقد اهتم بالرد عليها أئمة الهدى، ومن ذلك ما أجاب به الإمام الصادق بعض تلاميذه عندما طلب منه الرد على الملاحدة، حيث جاء في

الرسالة ـ بعد أن بين له الكثير من مظاهر الإبداع الإلهي الدالة على وجوده وصفاته ـ قوله: (وأنا أشرح لك الآن الآفات الحادثة في بعض الأزمان التي التخذها أناس من الجهّال ذريعة إلى جحود الخلق الخالق والعمد والتدبير، وما أنكرت المعطلة والمنانية من المكاره والمصائب، وما أنكروه من الموت والفناء، وما قاله أصحاب الطبائع، ومن زعم أن كون الأشياء بالعرض والاتفاق، ليتسع ذلك القول في الرد عليهم قاتلهم الله أتى يؤفكون)(1)

وُسْنَضُعُ جوابه على شكل مقاطع، كل مقطع منها يعالج ناحية من النواحي المرتبطة بحل هذه المعضلة:

[الحديث: 978] قال الإمام الصادق: (اللهذ أناس من الجهّال هذه الآفات الحادثة في بعض الأزمان كمثل الوباء واليرقان والبرد والجراد ذريعة إلى جحود الخالق والتدبير والخلق، فيقال في جواب ذلك: إنه إن لم يكن خألق ومدبّر فلم لا يكون ما هو أكثر من هذا وأفظع؟ فمن ذلك أن تسقط السماء على الأرض، وتهوي الأرض فتذهب سفلا، وتجفّ الأنهار والعيون حتى لا يوجد ماء للشفة، وتركد الريح، حتى تخمّ الأشياء وتفسد، ويفيض ماء البحر على الأرض فيغرقها، ثم هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك ما بالها لا تدوم وتمتد، حتى تجتاح كل ما في العالم، بل تحدث في الأحايين، ثم لا تلبث أن ترفع)(2)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص369.

[الحديث: 979] قال الإمام الصادق: (أفلًا ترى أن العالم يصان ويحفظ من تلك الأحداث الجليلة التي لو حدث عليه شي ء منها كان فيه بواره، ويلذع أحيانا بهذه الآفات اليسيرة، لتأديب الناس وتقويمهم، ثم لا تدوم هذه الآفات، بل تكشف عنهم عند القنوط منهم، فيكون وقوعها بهم موعظة وكشفها عنهم رحمة)(1)

[الحديث: 980] قيل للإمام الصادق: إن كان للعالم خالق رؤوف رحيم، فلم تحدث فيه هذه الأمور المكروهة؟ فأجاب بقوله: (القائل بهذا القول يذهب إلى أنه ينبغي أن يكون عيش الإنسان في هذه الدنيا صافيا من كل كدر، ولو كان هكذا كان الإنسان يخرج من الأشر والعتوّ إلى ما لا يصلح في دين ولا دنيا، كالذي ترى كثيرا من المترفين ومن نشأ في الجدة والأمن، يخرجون إليه حتى أن أحدهم ينسى أنه بشر، وأنه مربوب، أو أن ضررا يمسّه، أو أن مكروها ينزل به، أو أنه يجب عليه أن يرحم ضعيفا، أو يواسي فقيرا، أو يرثي المبتلى، أو يتحنّن على ضعيف، أو يتعطّف على مكروب، فإذا عصّته المكاره ووجد مضضها، اتعظ وأبصر كثيرا ممّا كان جهله وغفل عنه، ورجع إلى كثير ممّا كان يجب عليه، والمنكرون لهذه

الأمور المؤذية بمنزلة الصبيان الذي يذمّون الأدوية المرة البشعة، ويتسخّطون من المنع من الأطعمة الضارّة، ويتكرهون الأدب والعمل، ويحبّون أن يتفرّغوا للهو والبطالة، وينالوا كل مطعم ومشرب، ولا يعرفون ما تؤديهم إليه البطالة من سوء النشوء والعادة، وما تعقبهم الأطعمة اللذيذة الضارّة من الأدواء والأسقام، وما لهم في الأدب من الصلاح، وفي الأدوية من المنفعة، وإن شاب ذلك بعض الكراهة)(2)

[الحديث: 981] قيل للإمام الصادق: (لم لم يكن الإنسان معصوما من المساوئ، حتى لا يحتاج إلى أن تلذعه المكاره؟ فقال: (إذا كان كذلك، فإنه سيكون غير محمود على حسنة

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص370.

يأتيها، ولا مستحقًا للثواب عليها)، فقيلٌ له: وما كان يضرّه أن لا يكون محمودا على الحسنات مستحقا للثواب، بعد أن يصير إلى غاية النعيم واللذات؟ فقال: (اعرضوا على امرى ء صحيح الجسم والعقل، أن يجلس منعما، ويكفى كلّ ما يحتاج إليه بلا سعى ولا استحقاق، فانظروا هل تقبل نفسه ذلك، بل ستجدونه بالقليل ممّا يناله بالسعى والحركة أشدّ اغتباطا وسرورا منه بالكثير ممّا يناله بغير الاستحقاق، وكذلك نعيم الآخرة أيضا يكمل لأهله بأن ينالوه بالسعى فيه والاستحقاق له فالنعمة على الإنسان في هذه في هذا الباب مضاعفة، فإن أعد له الثواب الجزيل على سعيه في هذه الدنيا وجعل له السبيل إلى أن ينال ذلك بسعى واستحقاق، فيكمل له السرور والاغتباط بما يناله منه)(1)

[الحديث: 982] قيل للإمام الصادق: (أو ليس قد يكون من الناس من يركن إلى ما نال من خير، وإن كان لا يستحقه، فما الحجّة في منع من رضي أن ينال نعيم الآخرة على هذه الجملة؟)، فقال: (إن هذا باب لو فتح للناس لخرجوا إلى غاية الكلب، والضراوة على الفواحش، وانتهاك المحارم، فمن كأن يكفّ نفسه عن فاحشة، أو يتحمّل المشقّة في باب من أبواب البرّ لوثق بأنه صائر إلى النعيم لا محالة، أو من كان يأمن على نفسه وأهله وماله من الناس لو لم يخف الحساب والعقاب، فكان ضرر هذا الباب سينال الناس في هذه الدنيا قبل الآخرة، فيكون في ذلك تعطيل العدل والحكمة معا، وموضع للطعن على التدبير بخلاف الصواب ووضع الأمور في غير مواضعها)(2)

[الحديث: 98] قيل للإمام الصادق: (وما شأن هذه الآفات التي تصيب الناس، فتعمّ البر والفاجر أو يبتلى بها البر ويسلم الفاجر منها؛ فكيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحجّة فيه؟)، فقال: (إن هذه الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعا، فإن الله عرّ

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلَّال والجَمال اَلإِلَهِي، ص371.

وجل جعل ذلك صلاحا للصنفين كليهماً.. أما الصالحون فإن الذي يصيبهم من هذا يزدهم نعم ربهم عندهم في سالف أيامهم فيحدوهم ذلك على الشكر والصبر.. وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم وردعهم عن المعاصي والفواحش، وكذلك يجعل لمن سلم منهم من الصنفين صلاحا في ذلك، أما الأبرار فإنهم يغتبطون بما هم عليه من البر والصلاح ويزدادون فيه رغبة وبصيرة وأما الفجّار فإنهم يعرفون رأفة ربهم، وتطوّله عليهم بالسلامة من غير استحقاق، فيحصّهم ذلك على الرافة بالناس، والصفح عمّن أساء إليهم)(1)

[الحديث: 984] قيل للإمام الصادق: ما قولك فيما يبتلى به الناس في أبدانهم، فيكون فيه تلفهم كمثل الحرق والغرق والسيل والخسف؟.. فقال: (إن الله جعل في هذا أيضا صلاحا للصنفين جميعا، أما الأبرار فلما لهم في مفارقة هذه الدنيا من الراحة من تكاليفها، والنجاة من مكارهها، وأما الفجّار فلما لهم في ذلك من تمحيص أوزارهم، وحبسهم عن الازدياد منها)(2)

[الحديث: 985] قال الإمام الصادق: (إن الخالق تعالى ذكره بحكمته وقدرته قد يصرف هذه الأمور كلّها إلى الخير والمنفعة، فكما أنه إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة، أخذها الصانع الرفيق واستعملها في ضروب من المنافع، فكذلك يفعل المدبر الحكيم في الأفات التي تنزل بالناس في أبدانهم وأموالهم، فيصيّرها جميعا إلى الخير والمنفعة)(3)

ُ الْحَدِّيِثِ: 986] سَئلٌ الإمام الصادق عن حكمة الابتلاء، فقال: (لكيلا يركنوا إلى المعاصي من طول السلامة، فيبالغ الفاجر في ركوب المعاصي، ويفتر الصالح عن الاجتهاد في البرّ فإن هذين الأمرين جميعا يغلبان على الناس في حال الخفض والدّعة وهذه الحوادث التي

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلهي، ص372.

تحدث عليهم تردعهم وتنبيهم على ما فيه رشدهم، فلو خلوا منها لغلوا في الطغيان والمعصية، كما غلا الناس في أول الزمان، حتى وجب عليهم البوار بالطوفان وتطهير الأرض منهم)(1)

[الحديث: 987] سئل الإمام الصادق عن الموت والفناء، فقال: (أفرأيت لو كان كل من دخل العالم ويدخله يبقون، ولا يموت أحد منهم، الم تكن الأرض تضيق بهم، حتى تعوزهم المساكن والمزارع والمعائش، فإنهم والموت يفنيهم أولا فأولا، يتنافسون في المساكن والمزارع، حتى تنشب بينهم في ذلك الحروب، وتسفك فيهم الدماء، فكيف كانت تكون حالهم لو كانوا يولدون ولا يموتون، وكان يغلب عليهم الحرص والشره وقساوة القلوب، فلو وثقوا بأنهم لا يموتون لما قنع الواحد منهم بشي عيناله، ولا أفرج لأحد عن شي ء يسأله، ولا سلا عن شي ء ممّا يحدث عليه، ثم كانوا يملّون الحياة وكل شي ء من أمور الدنيا كما قد يملّ الحياة من طال عمره، حتى يتمنّى الموت والراحة من الدنيا)(2)

[الحديث: 988] قيل َ للإمام َ الصادق: (فلم لم ترفع عن الخلق المكاره والأوصاب حتى لا يتمنوا الموت ولا يشتاقوا إليه)، فقال: (إن ذلك يخرجهم إلى العتوّ والأشر الحامل لهم على ما فيه فساد الدنيا والدين)

قيل: فينبغي إذَن أن لا يتوالدوا كيلا تضيق عنهم المساكن والمعائش. قال: (إذا كان يحرم أكثر هذا الخلق دخول العالم والاستمتاع بنعم الله تعالى ومواهبه في الدارين جميعا إذا لم يدخل العالم إلّا قرن (3) واحد، لا يتوالدون ولا يتناسلون)

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

(3) المراد بالقرن هناً أهل زماًن واُحد والجمع قرون. الجلال والجمال الإلهي، ص373.

قيل: إنه كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل

ما خلق ويخلق إلى انقضاء العالم. ما خلق ويخلق إلى انقضاء العالم. قال: (رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق المساكن والمعائش عنهم، ثم

لو كانوا لا ُيتوالدون ولا يتناسلون لذهب موضع الأنس بالقرابات وذوي الأرحام والانتصار بهم عند الشدائد، وموضع تربية الأولاد والسرور بهم، ففي هذا دليل على أن كل ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جرى به التدبير خطأ وسفه من الرأي والقول)(1)

[الحديث: 989] قيل للإمام الصادق: (كيف يكون ههنا تدبير، ونحن نرى الناس في هذه الدنيا من عزيز، فالقوي يظلم ويغصب، والضعيف يظلم ويسالم الخسف، والصالح فقير مبتلى، والفاسق معافى موسع عليه، ومن ركب فاحشة أو انتهك محرما لم يعاجل بالعقوبة، فلو كان في العالم

تدبير لجرت الأمور على القياس القائم، فكان الصالح هو المرزوق، والطالح هو المحروم، وكان القوي يمنع من ظلم الضعيف، والمنتهك المناسلة المنتمات المنتما

للمحارم يعاجل بالعقوبة)

فقال: (إن هذا لو كان هكذا لذهب موضع الإحسان الذي فضّل به الإنسان على غيره من الخلق، وحمل النفس على البرّ والعمل الصالح احتسابا للثواب، وثقة بما وعد الله عنه، ولصار بمنزلة الدواب التي تساس بالعصا والعلف، ويلمع لها بكل واحد منهما ساعة فساعة فتستقيم على ذلك، ولم يكن أحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب، حتى كان هذا يخرجهم عن حد الإنسية إلى حد البهائم، ثم لا يعرف ما غاب، ولا يعمل إلّا على الحاضر من نعيم الدنيا، وكان يحدث من هذا أيضا أن يكون الصالح إنما يعمل للرزق والسعة في هذه الدنيا، ويكون الممتنع من الظلم والفواحش إنما يكف عن ذلك لترقّب عقوبة تنزل به من ساعته، حتى

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص374.

تكون أفعال الناس كلّها تُجري علي الحاضر لا يشوبه شي ء من اليقين بما عند الله، ولا يستحقّون ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها)(1)

[الحديث: 990] قال الإمام الصادق: (إن هذه الأمور التي ذكرها الطاعن من الغنى والفقر والعافية والبلاء ليست بجارية على خلاف قياسه، الله قد تجري على ذلك أحيانا والأمر المفهوم، فقد ترى كثيرا من الصالحين، يرزقون المال لضروب من التدبير وكيلا يسبق إلى قلوب الناس أن الكفار هم المرزقون، والأبرار هم المحرمون، فيؤثرون الفسق على الصلاح، وترى كثيرا من الفسّاق يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم على الناس وعلى أنفسهم كما عوجل فرعون بالغرق، وبخت نصر بالتيه، وبلبيس بالقتل، وإن أمهل بعض الأشرار بالعقوبة، وأخر بعض الأخرار بالتواب إلى الدار الآخرة، لأسباب تخفى على العباد لم يكن هذا مما يبطل التدبير، فإن مثل هذا قد يكون من ملوك الأرض ولا يبطل تدبيرهم، بل يكون تأخيرهم ما أخروه وتعجيلهم ما عجّلوه داخلا في صواب الرأي والتدبير، وإذا كانت الشواهد تشهد وقياسهم يوجب أن للأشياء خالقا حكيما قادرا فما يمنعه أن يدبر خلقه، فإنه لا يصلح في قياسهم أن يكون الصانع يهمل صنعته إلا بإحدى ثلاث خصال إمّا عجز وإمّا جهل وإمّا شرارة.

و كلِّ هذا محال في صنعته عرِّ وجلَّ وتعالى ذكره، وذلك أن العاجز لا يستطيع أن يأتي بهذه الخلائق الجليلة العجيبة، والجاهل لا يهتدي لما فيها من الصواب والحكمة والشرير لا يتطاول لخلقها وإنشائها، وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لهذه الخلائق يدبِّرها لا محالة، وإن كان لا يدرك كنه ذلك التدبير ومخارجه، فإن كثيرا من تدبير الملوك لا تفهمه

العامّة

(1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57) الجلال والجمال الإلهي، ص375.

ولا تعرف أسبابه، لأنها لا تعرف دخيلة أمر الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه وجد قائما على الصواب والشاهد المحنة)(1)

[الحديث: 199] قال الإمام الصادق: (لو شككت في بعض الأدوية والأطعمة فيتبين لك من جهتين أو ثلاث أنه حار أو بارد، ألم تكن ستقضي عليه بذلك وتنفى الشك فيه عن نفسك؟ فما بال هؤلاء الجهلة لا يقضون على العالم بالخلق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة وأكثر منها ما لا يحصى كثرة، ولو كان نصف العالم وما فيه مشكلا صوابه، لما كان من حزم الرأي وسمت الأدب أن يقضى على العالم بالإهمال لأنه كان في النصف الآخر وما يظهر فيه من الصواب، وإتقان ما يردع الوهم عن التسرّع إلى هذه القضية، فكيف وكلّ ما فيه إذا فتش وجد على غاية الصواب حتى لا يخطر بالبال شي ء إلّا وجد ما عليه الخلقة أصحّ وأصوب منه)(2)

## 3 ـ الرد على عدم الإدراك والإحاطة:

وهي الشبهة التي لا يزال يرددها الملاحدة، حيث ينكرون الله لكونهم لا يستطيعون إدراكه والإحاطة به، وقد رد عليها الإمام الصادق كثيرا، ومن ردوده عليها في رسالته للمفضل:

الحديث: 1992 قال الإمام الصادق: (أعجب من قوم لا يقضون على صناعة الطب بالخطأ، وهم يرون الطبيب يخطى ع، ويقضون على العالم بالإهمال، ولا يرون شيئا منه مهملا، بل أعجب من أخلاق من الاعى الحكمة، حتى جهلوا مواضعها في الخلق، فأرسلوا السنتهم بالذمّ للخالق جلّ وعلا، بل العجب من المخذول (ماني) حين الاعى علم الأسرار وعمي عن دلائل الحكمة في الخلق حتى نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى الجهل، تبارك الحكيم الكريم..

الجلال والجمال الإلهي، ص376.

وأعجب منهم جميعا (المعطلة) الذين راموا أن يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل، فلما أعوزهم ذلك، خرجوا إلى الجحود والتكذيب، فقالوا: ولم لا يدرك بالعقل؟ قيل: لأنه فوق مرتبة العقل، كما لا يدرك البصر ما هو فوق مرتبته، فإنك لو رأيت حجرا يرتفع في الهواء علمت أن راميا رمى به، فليس هذا العلم من قبل البصر، بل من قبل العقل، لأن العقل هو الذي يميّزه، فيعلم أن الحجر لا يذهب علوا من تلقاء نفسه، أفلا ترى كيف وقف البصر على حدّه فلم يتجاوزه، فكذلك يقف العقل على حدّه من

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأِنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

معرفة الخالق فلا يعدوه، ولكن يعقله بعقل أقرّ أن فيه نفسا ولم يعاينها، ولم يدركها بحاسة من الحواس)(1)

ُ الله المادة: (إن العقل يعرف الخالق من [الحديث: 993] قال الإمام الصادق: (إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار، ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته)(2)

[الحديث: 994] قيل للإمام الصادق: (كيف يكلف العبد الضعيف معرفة الله بالعقل اللطيف، ولا يحيط به؟)، فقال: إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه، وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه، ولم يكلفوا الإحاطة بصفته، كما أن الملك لا يكلف رعيته أن يعلموا أطويل هو أم قصير، وأبيض هو أم أسمر، وإنما يكلفهم الإذعان لسلطانه، والانتهاء إلى أمره.. ألا ترى أن رجلا لو أتى باب الملك، فقال: أعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك، وإلّا لم أسمع لك، كان قد أحلّ نفسه بالعقوبة، فكذا القائل إنه لا يقرّ بالخالق سبحانه، حتى يحيط بكنهه متعرّضا لسخطه)(3)

[الحديث: 995] قيل للإمام الصادق: (أُلسْنا نصفَ الله فنقولُ: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم.. أليست هذه صفات إحاطة؟)، قال: (هذه صفات إقرار، وليست صفات

الجلال والجمال الإلهي، ص377.

إحاطة، فإنّا نعلم أنه حكيم، ولا نعلم بكنه ذلكٌ منه، وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته، كما قد نرى السماء فلا ندري ما جوهرها، ونرى البحر ولا ندري أين منتهاه، بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له، ولأن الأمثال كلها تقصر عنه، ولكنها تقود العقل إلى معرفته)(1)

[الحديث: 996] قيل للإمام الصادق: (فلم يختلف في الله؟)، قال: (لقصر الأوهام عن مدى عظمته، وتعدّيها أقدارها في طلب معرفته، وأنها تروم الإحاطة به، وهي تعجز عن ذلك وما دونه)(2)

رَّا الْحديث: 997 قيل للإمام الصادق: (لَمُ استتر الله؟)، قال: (لم يستتر بحيلة يخلص إليها، كمن يحتجب من الناس بالأبواب والستور، وإنما معنى قولنا استتر أنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام، كما لطفت النفس وهي خلق من خلقه، وارتفعت عن إدراكها بالنظر)(3)

اً [الحديث: 998] قيل للإمام الصادق: (لم لطف الله تعالى؟)، قال: (لأنه لا يليق بالذي هو خالق كل شيء إلّا أن يكون مباينا لكل شيء، متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالى)(4)

[الحديث: 9<mark>99]</mark> قيل للإمام الصادق: (كيف يعقل أن يكون الله مباينا لكل شيء عن كل شيء؟)، قال: (الحق الذي تطلب معرفته من

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> توحيد المفضل، وعنه بجار الأنوار (3/ 57)

الأشياء هو أربعة أوجه: فأولها: أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود؟.. والثاني: أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره؟..

- (1) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (2) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)
- (3) توحيد المفضل، وعنه بحارً الأِنوَارَ (3/ 57)
- (4) توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

الجلال والجمال الإلَهي، ص378.

والثالث: أن يعرف كُيفُ هُو وما صفَته؟.. والرابع: أن يعلم لماذا هو ولأي علّة؟ فليس من هذه الوجوه شي ء يمكن للمخلوق أن يعرفه من الخالق حقّ معرفته، غير أنّه موجود فقط.

فَإِذَا قُلنا: وَكيف وما هو؟ فممتنع علم كنهه، وكمال المعرفة به، وأما لماذا هو؟ فساقط في صفة الخالق، لأنه جلّ ثناؤه علّة كل شي ء، وليس شي ء بعلّة له، ثم ليس علم الإنسان بأنه موجود، يوجب له أن يعلم ما هو وكيف هو، كما أن علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما هي وكيف هي؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة)(1)

[الحديث: 1000] قيل للإمام الصادق: (فأنتم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفا، حتى كأنه غير معلوم؟)، قال: (هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به، وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية، فهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحد وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحد، وكذلك العقل أيضا ظاهر بشواهد ومستور بذاته)(2)

## 4 ـ التدريب على كيفية الحوار مع الملاحدة:

لم يكتف أئمة الهدى بتلك المناقشات والمحاورات الكثيرة مع أئمة الضلالة ودعاة الإلحاد، وإنما راحوا يدربون أتباعهم وأصحابهم على ذلك، ومن أحسن الأمثلة على ذلك تلك الرسالة التي كتبها الإمام الصادق لبعض تلاميذه، بعد أن أرسل له رسالة يشكو فيها انتشار الإلحاد، ويطلب منه الرد عليهم.

وقد رد عليه الإمام الصادق برسالة طويلة (3)، قال في مقدمتها: (وصل كتابك تذكر فيه ما ظهر في ملّتنا، وذلك من قوم من أهل الإلحاد بالربوبية قد كثرت عدّتهم واشتدت

الجلال والجمال الإلهي، ص379.

<sup>(1)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(2)</sup> توحيد المفضل، وعنه بحار الأنوار (3/ 57)

<sup>(3)</sup> بحار الأنوار 3/ 152.

خصومتهم، وتسأل أن أضع للردّ عليهم والنقض لما في أيديهم كتابا على نحو ما رددت على غيرهم من أهل البدع والاختلاف ونحن نحمد الله على النّعم السابغة والحجج البالغة والبلاء المحمود عند الخاصّة والعامّة فكان من نعمه العظام وآلائه الجسام التي أنعم بها تقريره قلوبهم بربوبيته، وأخذه ميثاقهم بمعرفته، وإنزاله عليهم كتابا فيه شفاء لما في الصدور من أمراض الخواطر ومشتبهات الأمور، ولم يدع لهم ولا لشي ء من خلقه حاجة إلى من سواه واستغنى عنهم، وكان الله غنيًا حميدا)

ثم بين المنأبع النفسية للإلحاد، فقال: (لعمري ما أتى الجهّال من قبل ربّهم وأنهم ليرون الدلالات الواضحات والعلامات البيّنات في خلقهم، وما يعاينون من ملكوت السماوات والأرض والصنع العجيب المتقن الدالّ على الصانع، ولكنهم قوم فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي، وسهّلوا لها سبيل الشهوات، فغلبت الأهواء على قلوبهم، واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم،

وكذلك يطيع الله على قلوب المعتدين)

ثم ذكر له ما أشرنا إليه سابقا من الاستدلال بالصنعة على الصانع، فقال: (والعجب من مخلوق يزعم أنّ الله يخفى على عباده وهو يرى أثر الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله، وتأليف يبطل حجّته، ولعمري لو تفكّروا في هذه الأمور العظام لعاينوا من أمر التركيب البيّن، ولطف التدبير الظاهر، ووجود الأشياء مخلوقة بعد أن لم تكن، ثم تحوّلها من طبيعة إلى طبيعة، وصنيعة بعد صنيعة، ما يدلّهم ذلك على الصانع، فإنه لا يخلو شي ء منها من أن يكون فيه أثر تدبير وتركيب يدلّ على أنّ له خالقا مدبّرا، وتأليف بتدبير يهدي إلى واحد حكيم)

وبعد هذه المقدمة، راح يذكر له الجواب على سؤاله من خلال ذكر مناظرة جرت له مع طبيب هندي، وذلك لتكون نموذجا لأتباعه في الحوار

مع الملاحدة وغيرهم.

وسنسوقَ هذًا نص الحوار بطوله، مع اختصار ما نرى عدم الحاجة إليه، وذلك لنرى من خلاله المنهج القرآني الذي اتبعه أئمة الهدى في الدعوة إلى الله والتعريف به.

الجلال والجمال الإلهي، ص380.

وننبه إلى أنا تصرفنا في بعض الألفاظ والتراكيب ليتيسر فهم الحوار والاستفادة منه، من غير إخلال بالمعنى على حسب ما ذكرنا ذلك سابقا.

وحتى نتصور مشهد ذلك الحوار، فقد ذكر الإمام الصادق أنه جرى له في وقت كان الطبيب يدق إهليلجة (1) ليخلطها دواء من أدويته.. وفي أثناء ذلك الدق جري هذا الحوار:

قال الملّحد: ۗ أخبرني بم ا تحتج في معرفة ربك الذي تصف قدرته وربوبيته وإنما يعرف القلب الأشياء كلّها بالدلالات الخمس، بنظر العين، وسمع الأذن، وشمّ الأنف، وذوق الفم، ولمس الجوارح.. ولم يقع شي ء من حواسّي على هذا الخالق الذي تصفه لي. قال الإمام الصادق: بالعقل الذي في قلبي، والدليل الذي أحتج به في رفته.

قال الملحد: فأنّى يكون ما تقول وأنت تعرف أن القلب لا يعرف شيئا بغير الحواس الخمس؟ فهل عاينت ربّك ببصر، أو سمعت صوته بأذن، أو شممته بنسيم، أو ذقته بفم، أو مسسته بيد فأدّى ذلك المعرفة إلى قلبك؟ قال الإمام الصادق: أرأيت إذ أنكرت الله وجحدته ـ لأنك زعمت أنك لا تحسّه بحواسك التي تعرف بها الأشياء ـ وأقررت أنا به هل بد من أن يكون أحدنا صادقا والآخر كاذبا؟

قال الملحد: لا.

(1) لإهليلج: ثمر شجرة تنبت في الهند وكابل والصين وغيرها، ثمرتها تشبه حب الصنوبر الكبار وهي من العقاقير المعروفة التي لها استعمال واسع في الطب النباتي والعشبي قديماً وفي العصر الحاضر أيضاً، وبما أن الطبيب الهندي كان بيده شيئاً من الإهليلج وكان منشغلاً بدقه ليصنع منه الدواء فاختار الامام هذه الحبة مبدأً للكلام وقد تكرر ذكر الاهليلجة فيه فعرف الحديث بحديث الأهليلجة.

الجلال والجمال الإلهي، ص381.

قال الإمام الصادق: أُرأيت إن كان الَقُولَ قولك فهل يخاف عليّ شيء ع مما أخوفك به من عقاب الله؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفرأيت إن كان كما أقول والحق في يدي ألست قد أخذت فيما كنت أحاذر من عقاب الخالق بالثقة، وأنك قد وقعت بجحودك وإنكارك في الهلكة؟

قال الملحد: بلي.

قالَ الإمام الصِّادَق: فأيِّنا أولى بالحزم وأقرب من النجاة؟ ِ

قال الملحد: أنت، إلا أنك من أمرك على ادّعاء وشبهة، وأنا على يقين وثقة، لأني لا أرى حواسي الخمس أدركته، وما لم تدركه حواسي فليس عندى بموجود.

قال َالاِمَام الصادق: إنه لما عجزت حواسك عن إدراك الله أنكرته، وأنا لمّا عجزت حواسي عن إدراك الله تعالى صدّقت به.

قال الملحد: وَكيفَ ذلكَ؟

قال الإمام الصادق: لأنّ كل شيء جرى فيه أثر تركيب لجسم، أو وقع عليه بصر للون فما أدركته الأبصار ونالته الحواس فهو غير الله سبحانه لأنه لا يشبه الخلق، وأن هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال، وكل شيء أشبه التغيير والزوال فهو مثله، وليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث كالمحدث.

قال الملحد: إنّ هذا لقول، ولكني لمنكر ما لم تدركه حواسّي فتؤدّيه

إلى قلبي.

ُ قَالَ الإمام الصادق: أما إذا أبيت إلّا أن تعتصم بالجهالة، وتجعل المحاجزة حُجِّة فقد دخلت في مثل ما عبت وامتثلت ما كرهت، حيث قلت: إني اخترت الدعوى لنفسي لأن كل شي ء لم تدركه حواسي عندي بلا شي ء.

قاّل الملحد: وكيف ذلك؟

الجلال والجمال الإلهي، ص382.

قال الإمام الصادق: لأنكُ نقمت على الله ودخلت فيه فادّعيت أمرا لم تحط به خبرا، ولم تقله علما فكيف استجزت لنفسك الدعوى في إنكارك الله ودفعك أعلام النبوّة والحجّة الواضحة وعبتها عليّ؟ أخبرني هل أحطت بالجهات كلّها وبلغت منتهاها؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: فهل رقيت إلى السماء التي ترى؟ أو انحدرت إلى الأرض السفلى فجلت في أقطارها؟ أو هل خضت في غمرات البحور، واخترقت نواحي الهواء فيما فوق السماء وتحتها إلى الأرض وما أسفل منها فوجدت ذلك خلاء من مدبر حكيم عالم بصير؟

قال الملحد: لا.

قالَ الإمام الصادق: فما يدريك لعل الذي أنكره قلبك هو في بعض ما لم تدركه حواسّك ولم يحط به علمك.

قاًل المُلحد: لاَ أُدرِي لعلّ في بعض ما ذكرت مدبّرا، وما أدري لعله

ليس في شي ء من ذلك شٍي ء.

ُ قالُ الإمام الصّادق: أما إذا خرجت من حد الإنكار إلى منزلة الشك فإنّي أرجو أن تخرج إلى المعرفة.

تُ قَالَ المَلَحد: فَإِنَّما دخل عليّ الشك لسؤالك إيّاي عمّا لم يحط به علمي، ولكن من أين يدخل عليّ اليقين بما لم تدركه حواسي؟

قَالَ الإِمَّامِ الصادق: من قبلَ إهليلجتكِ هذه.

قالَ الْملحٰد: ذاك وإذا أُثبت للحجَّة، لأنها من آداب الطب الذي أذعن

بمعرفته.

قال الإمام الصادق: إنما أردت أن آتيك به من قبلها لأنها أقرب الأشياء إليك، ولو كان شيء أقرب إليك منها لأتيتك من قبله، لأن في كل شيء أثر تركيب وحكمة، وشاهدا يدل على الصنعة الدالة على من صنعها ولم تكن شيئا، ويهلكها حتى لا تكون شيئا.

قال الإِمَام الصادق: فأخبَرني هل ترى هذه الإهليلجة؟

الجلال والجمال الإلهي، ص383.

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: أفترى غيب ما في جوفها؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفتشهد أنها مشتملة على نواة ولا تراها؟

قال الملحد: ما يدريني لعلّ ليس فيها شي ء.

قالَ الإمام الصاّدقَ: أُفترى أنَّ خلفُ هذاً القشر من هذه الإهليلجة غائب لم تره من لحم أو ذي لِون؟

ُقَالًا الْمُلْحَد: ما أُدرَي لَّعلَّ مَا ثم غير ذي لون ولا لحم؟

قالَ الإمام الصادقَ: أفتقرّ أن هذه الإهلَيلجَة التَي تسَمّيها الناس بالهند موجودة؟ لأجتماع أهل الاختلاف من الأمم على ذكرها.

قَالِ الملحدُ: ما أُدرِي لعلُّ ما أَجتمعوا عليه مِن ذلك باطل.

قال الإمام الصادق: ۗ ٱفتقرّ أن الإهليلجة في أِرْض تنبت؟

قال الملحد: تلك الأرضِ وهذه واحدة وقد رأيتُها.

قال الإمام الصادق: أفما تشهد بحضور هذه الإهليلجة على وجود ما غاب من أشباهها؟

قالُ الملحد: ما أدري لعلَّه ليس في الدنيا إهليلجةِ غيرها.

قال الإمام الصادقُ: ۗ أخبرني عَن هَذه الإهلَيلجة أتقرّ أُنها خرجت من شجرة، أو تقول: أنها هكذا وجدت؟

قال الملحد: لا، بل من شجرة خرجت.

قال الإمام الصادق: فهل أدركت حواسك الخمس ما غاب عنك من تلك الشجرة؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: فما أراك إلّا قد أقررت بوجود شجرة لم تدركها حواسّك.

الجلال والجمال الإلهي، ص384.

قال الملحد: أجل، ولكني أقول: إن الْإهليلجة والأشياء المختلفة شي ء لم تزل تدرك، فهل عندك في هذا شي ء تردّ به قولي؟

ُ قَالَ الْإَمامِ الصادق: نعمُ، أُخبرنيَ عن ُهذه الاِّهلَيلجة هل كنت عاينت شجرتها وعرفتها قبل أن تكون هذه الإهليلجة فيها؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: فهل كنت تعاين هذه الإهليلجة؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفما تعلم أنك كنت عاينت الشجرة وليس فيها الإهليلجة، ثم عدت إليها فوجدت فيها الإهليلجة أفما تعلم أنه قد حدث فيها مأ لم تكن؟

قال الملحد: ما أستطيع أن أنكر ذلك ولكني أقول: إنها كانت فيها

ُ قال الإمام الصادق: فأخبرني هل رأيت تلك الإهليلجة التي تنبت منها شجرة هذه الإهليلجة قبل أن تغرس؟

قال الملحد: نعم.

قالَ الإمام الصادق: فهل يحتمل عقلك أن الشجرة التي تبلغ أصلها وعروقها وفروعها ولحاؤها وكل ثمرة جنيت، وورقة سقطت ألف ألف رطل كانت كامنة في هذه الإهليلجة؟

قال الملحد: ما يحتمل هذا العقل ولا يقبله القلب.

قال الإمام الصادق: أقررت أنها حدثُت في الشجرة؟

قال الملحد: نعم، ولكني لا أعرف أنها مصنوعة فهل تقدر أن تقرّرني بذلك؟

ُ قال الإمام الصادق: نعم، أرأيت أني إن أريتك تدبيرا أتقرّ أنّه له مدبّرا، وتصويرا أنّ له مصوّرا؟

قال الملحد: لا بد من ذلك.

الُجِلَالِ والجمالِ الإلهي، ص385.

قال الإمام الصادق: ألست تعلم أن هذه الإهليلجة لحم ركّب على عظم فوضع في جوف متّصل بغصن مركّب على ساق يقوم على أصل فيقوى بعروق من تحتها على جرم متّصل بعض ببعض؟

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: ألست تعلم أن هذه الإهليلجة مصوّرة بتقدير وتخطيط، وتأليف وتركيب وتفصيل متداخل بتأليف شي ء في بعض شي ء، به طبق بعد طبق وجسم على جسم ولون مع لون، أبيض في صفرة، ولين على شديد، في طبائع متفرّقة، وطرائق مختلفة، وأجزاء مؤتلفة مع لحاء تسقيها، وعروق يجري فيها الماء، وورق يسترها وتقيها من الشمس أن تحرقها، ومن البرد أن يهلكها، والريح أن تذبلها؟

قال الملحد: أفليس لو كان الورق مطبقا عليها كان خيرا لها؟

قالُ الإمام الصادق: اللَّه أُحسن تقديرا لو كان كما تقولُ لم يصل إليها ربح يروّحها، ولا برد يشدّدها، ولعفنت عند ذلك، ولو لم يصل إليها حرّ الشمس لما نضجت، ولكن شمس مرّة وريح مرّة وبرد مرّة قدّر الله ذلك بقوّة لطيفة ودبّره بحكمة بالغة.

ً قال الملّحدُ: حسبي من التصوير فسّر لي التدبير الذي زعمت أنك .

ترینه.

َ قال الإمام الصادق: أرأيت الإهليلجة قبل أن تعقد إذ هي في قمعها ماء بغير نواة ولا لحم ولا قشر ولا لون ولا طعم ولا شدّة؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: أرايت لو لم يرفق الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو مثل الخردلة في القلّة والذلّة ولم يقوّه بقوّته ويصوّره بحكمته ويقدّره بقدرته هل كان ذلك الماء يزيد على أن يكون في قمعه غير مجموع بجسم وقمع وتفصيل؟ فإن زاد زاد ماء متراكبا غير مصوّر ولا مخطّط ولا مدبّر بزيادة أجزاء ولا تأليف أطباق.

الجلال والجمال الإلهي، ص386.

قال الملحد: قد أريتني من تصوير شجرتها وتأليف خلقتها وحمل ثمرتها وزيادة أجزائها وتفصيل تركيبها أوضح الدلالات، وأظهر البيّنة على معرفة الصانع، ولقد صدّقت بأن الأشياء مصنوعة، ولكني لا أدري لعلّ الإهليلجة والأشياء صنعت نفسها؟

قال الْإمام الصادق: أولست تعلم أن خالق الأشياء والإهليلجة حكيم

عالم بما عاينت من قوّة تدبيره؟

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: فهل ينبغي للذي هو كذلك أن يكون حدثا؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفلست قد رأيت الإهليلجة حين حدثت وعاينتها بعد أن لم تكن شيئا ثم هلكت كأن لم تكن شيئا؟

قال الملّحد: بلي، وإنما أعطيتك أنّ الإهليلجة حدثت ولم أعطك أن

الصانع لا يكون حدثا لا يخلق نفسه.

قال الإمام الصادق: ألم تعطني أن الحكيم الخالق لا يكون حدثا، وزعمت أن الإهليلجة مصنوعة، فهو عرّ وزعمت أن الإهليلجة مصنوعة، فهو عرّ وجلّ صانع الإهليلجة صنعت نفسها ودبّرت خلقها فما زدت أن أقررت بما أنكرت، ووصفت صانعا مدبرا أصبت صفته، ولكنك لم تعرفه فسمّيته بغير اسمه.

قال الملحد: كيف ذلك؟

قال الإمام الصادق: لأنّك أقررت بوجود حكيم لطيف مدبّر، فلما سألتك من هو؟ قلت الإهليلجة. قد أقررت باللّه سبحانه، ولكنك سمّيته بغير اسمه، ولو عقلت وفكّرت لعلمت أن الإهليلجة أنقص قوّة من أن تخلق نفسها، وأضعف حيلة من أن تدبّر خلقها.

قال الملحد: هل عندك غير هذا؟

الجلال والجمال الإلهي، ص387.

قال الإمام الصادق: نعم، أُخبرني عن هُذه الإهليلجة التي زعمت أنها صنعت نفسها صغيرة الخلقة، صغيرة القدرة، ناقصة القوّة، لا تمتنع أن تكسر وتعصر وتؤكل؟ وكيف صنعت نفسها مفضولة مأكولة مرة قبيجة المنظر لا بهاء لها ولا ماء؟

قَالَ المُّلحد: لأَنَّها لمَّ تقو ۗ إلَّا على ماً صنَّعت نَّفسَها أو لم تصنع إلَّا ما

هويت؟

قال الإمام الصادق: أما إذا أبيت إلّا التمادي في الباطل فأعلمني متى خلقت نفسها ودبّرت خلقها قبل أن تكون أو بعد أن كانت؟ فإن زعمت أن الإهليلجة خلقت نفسها بعد ما كانت فإن هذا لمن أبين المحال، كيف تكون موجودة مصنوعة ثم تصنع نفسها مرة أخرى؟ فيصير كلامك إلى أنها مصنوعة مرّتين، ولأن قلت: إنها خلقت نفسها ودبّرت خلقها قبل أن تكون،

إن هذا من أوضح الباطل وأبين الكذب، لأنها قبل أن تكون ليس بشي ء، فكيف يخلق لا شي ء شيئا؟ وكيف تعيب قولي: إن شيئا يصنع لا شيئا، ولا تعيب قولك: إن لا شي ء يصنع لا شيئا؟ فانظر أي القولين أولى بالحق؟

قال الملحد: قولك.

قال الإمام الصادق: فما يمنعك منه؟

قال الملحد: قد قبلته واستبان لي حقّه وصدقه بأن الأشياء المختلفة والإهليلجة لم يصنعن أنفسهن، ولم يدبّرن خلقهن، ولكنه تعرّض لي أن الشجرة هي التي صنعت الإهليلجة لأنها خرجت منها.

قاَّل الإِّمام الصادق: فمن صنع الشجرة؟

قال الملحد: الإهليلجة الأخرى.

قال الإمام الصَادق: اجعل لَكلامك غاية أنتهي إليها فإما أن تقول: هو اللّه سبحانه فيقبل منك، وإمّا أن تقول: الإهليلجة فنسألك.

قال الملحد: سل.

الجِلال والجمال الإلهي، ص388.

قال الإمام الصادق: أخبرني عن الإهليّلجة هل تنبت منها الشجرة إلّا بعد ما ماتت وبليت وبادت؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: إن الشجرة بقيت بعد هلاك الإهليلجة مائة سنة، فمن كان يحميها ويزيد فيها، ويدبّر خلقها ويربّيها، وينبت ورقها؟ ما لك بدّ من أن تقول: هو الذي خلقها، ولئن قلت: الإهليلجة وهي حيّة قبل أن تهلك وتبلى وتصير ترابا، وقد ربّت الشجرة وهي ميتة أن هذا القول مختلف.

قال الملحد: لا أقول ذلك.

قال الإمام الصادق: أفتقرّ بأن الله خلق الخلق أم قد بقي في نفسك شيء من ذلك؟

ُ قال الملحد: إني من ذلك على حدّ وقوف ما أتخلّص إلى أمر ينفذ لي

فيه الأمر.

قال الإمام الصادق: أما إذ أبيت إلّا الجهالة وزعمت أن الأشياء لا تدرك إلّا بالحواسُ فإني أخبرك أنه ليس للحواس دلالة على الأشياء، ولا فيها معرفة إلّا بالقلب، فإنه دليلها ومعرّفها الأشياء التي تدّعي أن القلب لا يعرفها إلّا بها.

قَالَ الْملحد: أما إذ نطقت بهذا فما أقبل منك إلَّا بالتخليص والتفحُّص

منه بإيضاح وبيان وحجّه وبړهان.

قَال اللهِ الصَادق: فَأُوّل ما أبدأ به أنك تعلم أنه ربما ذهب الحواس، أو بعضها ودبّر القلب الأشياء التي فيها المضرّة والمنفعة من الأمور العلانية والخفية فأمر بها ونهى فنفذ فيها أمره وصحّ فيها قضاؤه.

قال الملحد: إِنَّكِ تقول في هذا قولا يشبه الحجَّة، ولكنِّي أحب أن

توضحه لي غير هذا الإيضاح.

قال الإمام الصادق: آلست تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواس؟ قال الملحد: نعم، ولكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدلّ عليها الحواس.

الجلال والجمال الإلهي، ص389.

قال الإمام الصادق: أفلست تعلم أن الطفل تضعه أمه مضغة ليس تدلّه الحواس على شي ء يسمع ولا يبصر، ولا يذاق ولا يلمس ولا يشم؟

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: فأيّة الحواس دلّته على طلب اللبن إذا جاع، والضحك بعد البكاء إذا روي من اللبن؟ وأي حواس سباع الطير ولا قط الحبّ منها دلّها على أن تلقي بين أفراخها اللحم والحبّ فتهوى سباعها إلى اللحم، والآخرون إلى الحب؟ وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحت، وإذا طرحت فيه فراخ طير البرّ غرقت والحواس واحدة، فكيف انتفع بالحواس طير الماء وأعانته على السباحة ولم تنتفع طير البرّ في الماء بحواسّها؟ وما بال طير البرّ إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء ساعة ماتت؟ فلا أرى الحواس في هذا إلّا منكسرة عليك، ولا ينبغي ذلك أن يكون إلّا من مدبّر حكيم جعل للماء خلقا وللبرّ خلقا.

أم أخبرني ما بال الذرة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح وتلقى الإنسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلّم السباحة فيغرق؟ كيف لم يدلّه عقله ولبّه وتجاربه وبصره بالأشياء مع اجتماع حواسه وصحّتها أن يدرك ذلك بحواسه كما أدركته الذرة إن كان ذلك إنما يدرك بالحواسي؟ أفليس ينبغي لك أن تعلم أن القلب الذي هو معدن العقل في الصبي الذي وصفت وغيره ممّا سمعت من الحيوان هو الذي يهيّج الصبي إلى طلب الرضاع، والطير اللاقط على لقط الحب،

والسباع على ابتلاع اللحم؟

قَالَ الملحد: لَست أُجدِ القلبِ يعلم يشيئا إلَّا بالحواس!

قال الإمام الصادق: أما إذ أبيت إلّا النزوع إلى الحواس فإنّا لنقبل نزوعك إليها بعد رفضك لها، ونجيبك في الحواس حتى يتقرر عندك أنها لا تعرف من سائر الأشياء إلّا الظاهر ممّا هو دون الرب الأعلى سبحانه وتعالى، فأما ما يخفى ولا يظهر فلست تعرفه، وذلك أن خالق الحواس جعل لها قلبا احتجّ به على العباد، وجعل للحواس الدلالات على الظاهر الذي

الجلال والجمال الإلهي، ص390.

یستدلّ بها علی الخالق سبحانه، فنظرت العین إلی خلق متّصل بعضه ببعض فدلّت القلب علی ما عاینت، وتفکّر القلب حین دلّته العین علی ما عاینت من ملکوت السماء وارتفاعها فی الهواء بغیر عمد یری، ولا دعائم تمسکها لا تؤخّر مرة فتنکشط، ولا تقدم أخری فتزول، ولا تهبط مرّة فتدنو،

ولا ترفع أخرى فتنأى، لا تتغير لطول الأمد ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيام، ولا تتداعى منها ناحية، ولا ينهار منها طرف، مع ما عاينت من النجوم الجارية المختلفة بمسيرها لدوران الفلك، وتنقلها في البروج يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، منها السريع، ومنها البطي ء، ومنها المعتدل السير، ثم رجوعها واستقامتها، وأخذها عرضا وطولا، وخنوسها عند الشمس وهي مشرقة وظهورها إذا غربت، وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيّران في أزمنتهما وأوقاتهما يعرف ذلك من يعرف بحساب موضوع وأمر معلوم بحكمة يعرف ذوو الألباب أنها ليست من حكمة الإنس، ولا تفتيش الأوهام، ولا تقليب التفكّر، فعرف القلب حين دلته العين على ما عاينت أن لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صانعا يمسك السماء المنطبقة أن تهوى إلى الأرض وأن الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماء.

ثُمَ ٰنظُرت الّعين إلى ما استقلّها من الأرض فدلّت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض الممتدّة أن تزول أو تهوى في الهواء ـ وهو يرى الريشة يرمى بها فتسقط مكانها وهي في الخفّة على ما هي عليه ـ هو الذي يمسك السماء التي فوقها، وأنه لولا ذلك لخسفت بما عليها من ثقلها وثقل الجبال والأنام والأشجار والبحور والرمال، فعرف القلب بدلالة العين أن مدبّر الأرض هو مدبّر السماء.

تُم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة والليّنة الطيّبة، وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر ويهدم من وثيق البنيان، وتسفى من ثقال الرمال، تخلي منها ناحية وتصبّها في أخرى، بلا سائق تبصره العين، ولا تسمعه الأذن، ولا يدرك بشي ء من الحواس، وليست مجسّدة تلمس ولا محدودة تعاين، فلم تزد العين والأذن وسائر الحواس على أن دارة،

الجلال والجمال الإلهي، ص391.

القلب أن لها صانعا، وذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيه، فيعرف أن الريح لم تتحرك من تلقائها وأنها لو كانت هي المتحرّكة لم تكفف عن التحرّك، ولم تهدم طائفة وتعفي أخرى، ولم تقلع شجرة وتدع أخرى إلى جنبها، ولم تصب أرضا وتنصرف عن أخرى، فلمّا تفكّر القلب في أمر الريح علم أن لها محركا هو الذي يسوقها حيث يشاء، ويسكنها إذا شاء، ويصيب بها من يشاء، ويصرفها عمّن يشاء، فلما نظر القلب إلى ذلك وجدها متّصلة بالسماء، وما فيها من الآيات، فعرف أن المدبّر القادر على أن يمسك الأرض والسماء هو خالق الريح ومحرّكها إذا شاء، وممسكها كيف شاء، ومسلّطها على من يشاء.

و كُذلك دلّت العين والأذن القلب على هذه الزلزلة، وعرف ذلك بغيرهما من حواسّه حين حرّكته فلما دلّ الحواس على تحريك هذا الخلق العظيم من الجبال في غلظها وثقلها، وطولها وعرضها، وما عليها من ثقل

الجبال والمياه والأنام وغير ذلك، وإنما تتحرك في ناحية ولم تتحرك في ناحية أخرى، وهي ملتحمة جسدا وأحدا، وخلقا متصلا بلا فصل ولا وصل، تهدم ناحية وتخسف بها وتسلم أخرى، فعندها عرف القلب أن محرك ما حرك منها هو ممسك ما أمسك منها، وهو محرّك الريح وممسكها، وهو مدبّر السماء والأرض وما بينهما، وأن الأرض لو كانت هي المزلزلة لنفسها لما تزلزلت ولما تحرّكت، ولكنه الذي دبّرها وخلقها حرك منها ما شاء.

ثم نظرت العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسخر بين السماء والأرض بمنزلة الدخان لا جسد له يلمس بشي ء من الأرض والجبال، يتخلل الشجرة فلا يحرك منها شيئا، ولا يهصر منها غصنا، ولا يعلق منها بشي ء يعترض الركبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته، ويحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته، مع ما فيه من الصواعق الصادعة، والبروق اللامعة، والرعد والثلج والبرد والجليد ما لا تبلغ الأوهام صفته ولا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه، فيخرج مستقلا في الهواء يجتمع بعد تفرّقه، ويلتحم بعد تزايله، تفرّقه الرياح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربّها، يسفل مرة ويعلو

الجلال والجمال الإلهي، ص392.

أخرى، متمسّك بما فيه من الماء الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحور، يمرّ على الأراضي الكثيرة والبلدان المتنائية لا تنقص منه نقطة، حتى ينتهي إلى ما لا يحصى من الفراسخ فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرة، وسيلا بعد سيل، متتابع على رسله حتى ينقع البرك، وتمتلي الفجاج، وتعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاصّة بسيولها، مصمّخة الآذان لدويّها وهديرها فتحيي بها الأرض الميتة، فتصبح مخضرّة بعد أن كانت مغبّرة، ومعشبة بعد أن كانت مجدبة، قد كسيت ألوانا من نبات عشب ناضرة زاهرة مزينة معاشا للناس والأنعام، فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع

وتفرّق وذهب حيث لا يعاين ولا يدري اين توارى. ˌ

فأدّت العين ذلك إلى القلب فعرف القلب أن ذلك السحاب لو كان بغير مدبّر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من الماء، وإن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي فرسخ أو أكثر، ولأرسله فيما هو أقرب من ذلك، ولما أرسله قطرة بعد قطرة، بل كان يرسله إرسالا فكان يهدم البنيان ويفسد النبات، ولما جاز إلى البلد وترك آخر دونه، فعرف القلب بالأعلام المنيرة الواضحة أن مدبّر الأمور واحد، وأنه لو كان اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه الأزمنة والأبد والدهر اختلاف في التدبير وتناقض في الأمور، ولتأخّر بعض وتقدّم بعض، ولكان تسفل بعض ما قد علا، ولعلا بعض ما قد سفل، ولطلع شي ء وغاب فتأخر عن وقته أو تقدّم ما قبله فعرف القلب بذلك أن مدبّر الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو الله الأول، خالق السماء وممسكها، وفارش الأرض وداحيها، وصانع ما بين ذلك ممّا عدّدنا وغير ذلك مما لم يحص.

و كذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كرّهما، ولا يتغيران لكثرة اختلافهما، ولا ينقصان عن حالهما، النهار في نوره وضيائه، والليل في سواده وظلمته، يلج أحدهما في الآخر حتى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية محدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة ومجرى واحد، مع سكون من يسكن في الليل، وانتشار من ينتشر في الليل، وانتشار من يسكن في الليل، وانتشار من يسكن في النهار،

الجلال والجمال الإلهي، ص393.

ثم الحرّ والبرد وحلول أحدهما بعقب الآخر حتى يكون الحرّ بردا والبرد

حرّا في وقته وابّانه.

فكل هذا مما يستدل به القلب على الرب سبحانه وتعالى، فعرف القلب بعقله أن من دبّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزال، وأنه لو كان في السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه لذهب كل إله بما خلق، ولعلا بعضهم على بعض، ولفسد كل واحد منهم على صاحبه.

و كذلك سمعت الأذن ما أنزل المدبر من كتب تصديقا لما أدركته القلوب بعقولها، وتوفيق الله إياها، وما قاله من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأدّت الأذن ما سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء إلى

القلب.

قال الملحد: قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك، إلّا أنه لا يمنعني من ترك ما في يدي إلّا الإيضاح والحجّة القوية بما وصفت المنفة المناسمة الم

لي وفسّرت.

قال الإمام الصادق: أما إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصة ما يستبين لك أن الحواس لا تعرف شيئا إلّا بالقلب، فهل رأيت في المنام أنك تأكل وتشرب حتى وصلت لدّة ذلك إلى قلبك؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: فهل رأيت أنك تضحك وتبكي وتجول في البلدان التي لم ترها والتي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها؟

قال الملحد: نعم ما لا أحصي.

قال الإمام الصادق: هل رأيت أحدا من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حتى تعلمه وتعرفه كمعرفتك إياه قبل أن يموت؟ قال الملحد: أكثر من الكثير.

الُجِلال والجمال الإلهي، ص394.

قال الإمام الصادق: فَأُخبَرنِي أَيِّ حُوالُمُّكُ أُدرِكُ هذه الأشياء في منامك حتى دلّت قُلبك على معاينة الموتى وكلامهم، وأكل طعامهم، والجولان في البلدان، والضحك والبكاء وغير ذلك؟ قال الملحد: ما أقدر أن أقول لك أيّ حواسي أدرك ذلك أو شيئا منه، وكيف تدرك وهي بمنزلة الميت لا تسمع ولا تبصر؟

قال الإمام الصادق: فأخبرني حيث استيقظت ألست قد ذكرت الذي رأيت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفا؟

َ قال الملحد: إنه كما تقول، وربما رأيت الشي ء في منامي ثم لا أمسي حتى أراه في يقظتي كما رأيته في منامي.

قَالِ الإمام الصّادق: فأخبرني أيّ حواسّك قرّرت علم ذلك في قلبك

حتى ذكرته بعد ما استيقظت؟

قال َ الملحد: إن هذا الأمر ما دخلت فيه الحواس.

قال الإمام الصادق: أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت الحواس في هذا أن الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جعل الله فيه العقل الذي احتجّ به على العباد؟

قال الملّحد: إنَّ الذَّي رأيت في منامي ليس بشي ء إنما هو بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشكٌّ فيه أنه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده شيئا فما رأيت في منامي فبهذه المنزلةِ.

قال الإمام الصادق: كُيف شُبّهت السرّاب بما رَأيت في منامك من

أكلك الطعام الحلو والحامض، وما رأيت من الفرح والحزن؟

قال الملحد: لأنّ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شي ء، وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتبهت.

الجلال والجمال الإلهي، ص395.

قال الإمام الصادق: فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذَّته في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أنَّ الأمر على ما وصفت لك؟

قَال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: فأخِبرني هل احتلمت قطَّ؟

قال الملحد: بلي ما لا أحصيه.

قال الإمام الصادق: ألست وجدت لذلك لدّة على قدر لدّتك في يقظتك فتنتبه.. هذا كسر لحجّتك في السراب.

قال الملحد: ما يرى المحتلم في منامه شيئا إلَّا ما كانت حواسَّه دلَّت

عليه في اليقظة.

قال الإمام الصادق: ما زدت على أن قوّيت مقالتي، وزعمت أن القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواس وموتها فكيف أنكرت أن القلب يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه وما الذي عرفه إيّاها بعد موت الحواس وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنت حقيقا أن لا تنكر له المعرفة وحواسّه حيّة مجتمعة إذا أقررت أنّه ينظر إلى الإمراة بعد ذهاب حواسّه حتى نكحها وأصاب لدّته منها.

فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته بالأشياء والحواس ذاهبة أن يعرف أن القلب مدبّر الحواس ومالكها ورائسها والقاضي عليها، فإنه ما جهل الإنسان من شيء فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعها، ولا على اللسان أن تقطعه، وأنه ليس يقدر شيء من الحواس أن يفعل بشيء من الجسد شيئا بغير إذن القلب ودلالته وتدبيره لأن الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبّرا للجسد، به يسمع وبه يبصر وهو القاضي والأمير عليه، لا يتقدّم الجسد إن هو تأخّر، ولا يتأخّر إن هو تقدّم، وبه سمعت الحواس وأبصرت، إن أمرها ائتمرت، وإن نهاها انتهت، وبه ينزل الألم، إن فسد شيء من الحواس بقي على حاله، وإن فسد القلب ذهب جميعا حتى لا يسمع ولا يبصر.

الجلال والجمال الإلهي، ص396.

قال الملحد: لقد كنت أُظنَّك لا تتخلَّصُ من هذه المسألة وقد جئت بشي ء لا أقدر على ردّه.

تَّقال الإمام الصَّادَق: وأنا أعطيك تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في

منامك في مجلسك الساعة.

قال الملحد: إفعل فإني قد تحيّرت في هذه المسألة.

قال الإمام الصادق: أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدير شي ء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنّك؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئا من حواسّك؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفلا تعلم أنّ الذي أخبرك به قلبك حقّ؟

قال الملحد: اليقين هو، فزدني ما يذهب الشك عنّي ويزيل الشبهة من قلبي.

قالَ الإمام الصادق: أخبرني هل يعرف أهل بلادك علم النجوم؟

قال المُلحد: إِنَّكَ لَغَافِلَ عَنْ عَلَمَ أَهْلَ بِلَادِي بِالْنَجُومِ، فليسَ أُحد أُعلم ذلك منهم.

ُ قَالٌ أَلامام الصادق: أخبرني كيف وقع علمهم بالنجوم وهي ممّا لا

يدرك بالحواسّ ولا بالفكّر؟

قال الملحد: حساب وضعته الحكماء وتوارثته الناس، فإذا سألت الرجل منهم عن شيء قاس الشمس ونظر في منازل الشمس والقمر وما للطالع من النحوس، وما للباطن من السعود، ثمّ يحسب ولا يخطى ء، ويحمل إليه المولود فيحسب له ويخبر بكلّ علامة فيه بغير معاينة ما هو مصيبه إلى يوم يموت.

قال الإمام الصادق: كيف دخل الحساب في مواليد الناس؟

الجلال والجمال الإلهي، ص397.

قال الملحد: لأنَّ جميع الناس إنَّما يولُدُون بهذه النجوم، ولو لا ذلك لم يستقم هذا الحساب فمن ثمَّ لا يخطى ء إذا علم الساعة واليوم والشهر والسنة التي يولد فيها المولود.

قال الأمام الصادق؛ لقد توصفت علما عجيبا ليس في علم الدنيا أدق منه ولا أعظم إن كان حقًا كما ذكرت، يعرف به المولود الصبي وما فيه من العلامات ومنتهى أجله وما يصيبه في حياته، أو ليس هذا حسابا تولد به جميع أهل الدنيا من كان من الناس؟

قال الملحد: لا أشكّ فيه.

قال الإمام الصادق: فتعال ننظر بعقولنا كيف علم الناس هذا العلم وهل يستقيم أن يكون لبعض الناس إذا كان جميع الناس يولدون بهذه النجوم وكيف عرفها بسعودها ونحوسها، وساعاتها وأوقاتها، ودقائقها ودرجاتها، وبطيئها وسريعها، ومواضعها من السماء، ومواضعها تحت الأرض، ودلالتها على غامض هذه الأشياء التي وصفت في السماء وما تحت الأرض، فقد عرفت أن بعض هذه البروج في السماء، وبعضها تحت الأرض، وكذلك النجوم السبعة منها تحت الأرض ومنها في السماء فما يقبل عقلي أن مخلوقا من أهل الأرض قدر على هذا.

قال الملحد: ومَا أَنكرتُ من هذا؟

قال الإمام الصادق: إلّك زعمت أن جميع أهل الأرض إنما يتوالدون بهذه النجوم، فأرى الحكيم الذي وضع هذا الحساب بزعمك من بعض أهل الدنيا، ولا شك إن كنت صادقا أنّه ولد ببعض هذه النجوم والساعات والحساب الذي كأن قبله، إلّا أن تزعم أن ذلك الحكيم لم يولد بهذه النجوم كما ولد سائر الناس.

قَال الملّحد: وهل هذا الحكيم إلّا كسائر إلناس؟

قال الإمام الصَّادَق: أفليس ينبغي أن يُدلَّك عَقلك على أنّها قد خلقت قبل هذا الحكيم الذي زعمت أنّه وضع هذا الحساب، وقد زعمت أنّه ولد ببعض هذه النجوم؟

قال الملحد: بلي.

## الجلال والجمال الإلهي، ص398.

قال الإمام الصادق: فكيف اهتدى لوضع هذه النجوم؟ وهل هذا العلم الله من معلم كان قبلهما وهو الذي اسس هذا الحساب الذي زعمت أنه أساس المولود والأساس أقدم من المولود، والحكيم الذي زعمت أنه وضع هذا إنما يتبع أمر معلم هو أقدم منه وهو الذي خلقه مولودا ببعض هذا النجوم، وهو الذي أسس هذه البروج التي ولد بها غيره من الناس فواضع الأساس ينبغي أن يكون أقدم منها، هب أنّ هذا الحكيم عمّر مذ كانت الدنيا عشرة أضعاف، هل كان نظره في هذه النجوم إلّا كنظرك إليها معلّرة في السماء أو تراه كان قادرا على الدنو منها وهي في السماء حتى

يعرف منازلها ومجاريها، نحوسها وسعودها، ودقائقها، وبآيتها تكسف الشمس والقمر، وبأيّتها يولد كل مولود، وأيّها السعد وأيّها النحس، وأيّها البطي ء وأيها السريع، ثم يعرف بعد ذلك سعود ساعات النهار ونحوسها، وأيّها السعد وأيّها النحس، وكم ساعة يمكث كلّ نجم منها تحت الأرض، وفي أيّ ساعة تغيب، وأيّ ساعة تطلع وكم ساعة يمكث طالعا، وفي أيّ ساعة تغيب وكم استقام لرجل حكيم كما زعمت من أهل الدنيا أن يعلم علم السماء ممّا لا يدرك بالحواس، ولا يقع عليه الفكر، ولا يخطر على الأوهام؟

و كيف اهتدى أن يقيس الشمس حتى يعرف في أيّ برج، وفي أيّ برج القمر، وفي أيّ برج من السماء هذه السبعة السعود والنحوس وما الطالع منها وما الباطن؟ وهي معلّقة في السماء وهو من أهل الأرض لا يراها إذا توارت بضوء الشمس إلّا أن تزعم أن هذا الحكيم الذي وضع هذا العلم قد رقي إلى السماء، وأنا أشهد أنّ هذا العالم لم يقدر على هذا العلم إلّا بمن في السماء، لأن هذا ليس من علم أهل الأرض.

قَالَ المُلْحِدِ: ما بلغني أَنَّ أحدا مَنْ أهلَ الأرض رَقي إلى السماء.

قال الإمام الصادق: قُلعلٌ هذا الحّكيم فعل ذلك ولم يُبلغك؟

قال الملحد: ولو بلغني ما كنت مصدّقا.

الجلال والجمال الإلهي، ص399.

قال الإمام الصادق: فأنا أقول قولك، هبه رقى إلى السماء هل كان له بدّ من أن يجري مع كل برج من هذه البروج، ونجم من هذه النجوم من حِيث يطلُع ِ إِلَى حيثَ يغيب، ۖ ثم يُعود إلي الْآخَر حَتَى يَفْعَل مثل ذلك حتى يأتي على آخرها؟ وهل كان له بدّ من أن يجول في أقطار السماء حتى يعرف ِمطالع السعود منها والنحوس، والبطي ء والسريع، حتى يحصى ذلك؟ أو هبه قدر على ذلك حتى فرغ ممّا في السماء هل كان يستقيم له حساب ما في السماء حتى يحكم حساب ما في الأرض وما تحتها وأن يعرف ذلك مثل ما قد عاين في السماء؟ لأن مجاريها تحت الأرض علَى غير مجاريها في السماء، فلم يكن يقدر على أحكام حسابها ودقائقها وساعاتها إلَّا بمعرفة ما غاب عنه تحت الأرض منها، لِأنَّه ينبغي أن يعرف أيّ ساعة من الليل يطلع طالعها، وكم يمكث تحت الأرض، وأيَّة ساعة مِن النهار يغيب غائبها لأنه لا يعاينها، ولا ما طلع منها ولا ما غاب.. ولا بدّ من أن يكون العالم بها واحدا وإلَّا لم ينتفع بالحساب آلا تزعم أن ذلك الحكيم قد دخلً في ظلمات الأرضين والبحار فسار مع النجوم والشمس والقمر في مجاريها على قدر ما سار في السماء حتى علم الْغَيْبُ منها وُعلَم ما تُحتُ الأرض على قدر ما عاين منهاً فِي السماء.

قَال الملحد: وهل أريتني أجبتك إلى أنّ أحدا من أهل الأرض رقي إلى السماء وقدر على ذلك حتى أقول: إنه دخل في ظلمات الأرضين والبحور؟

قال الإمام الصادق: فكيف وقع هذا العلم الذي زعمت أنّ الحكماء من الناس وضعوه وأن الناس كلّهم مولدون به وكيف عرفوا ذلك الحساب وهو أقدم منهم؟

ِ قال الملّحد: أرأيت إن قلت لك: إن البروج لم تزل وهي التي خلقت المراجد المراجد

أنفسها على هذا الحساب ما إلذي تردّ عليّ؟

قال الإمام الصادق: أسألك كيف يكون بعضها سعدا وبعضها نحسا، وبعضها مضيئا وبعضها مظلما، وبعضها صغيرا وبعضها كبيرا؟

الجلال والجمال الإلهي، ص400.

قال الملحد: كذلك أرادت أن تكون بمنزلة الناس، فإن بعضهم جميل، وبعضهم قبيح، وبعضهم قصير، وبعضهم طويل، وبعضهم أبيض، وبعضهم أسود، وبعضهم صالح، وبعضهم طالح.

قال الإمام الصادق: فالعجب منك إنّي أراودك منذ اليوم على أن تقرّ بصانع ٍفلم تجبني إلى ذلك حتى كان الآن أقررت بأن القردة والخنازير

خلقن أنفسهنٌ!

قال الملحد: لقد بهتَّني بما لم يسمع الناس منَّي!

قال الإمام الصادق: أفمنكر أنت لذلَّك؟

قالَ الملحد: أشدّ إنكار.

قالُ الإمام الصادِّق: فمن خلق القردة والخنازير إن كان الناس والنجوم خلق أنفسهن؟ فلا بد من أن تقول إنهن من خلق الناس، أو خلقن أنفسهن، أفتقول: إنها من خلق الناس؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: فلا بدّ من أن يكون لها خالق أو هي خلقت أنفسها، فإن قلت: إنها من خلق الناس أقررت أنّ لها خالقا، فإن قلت: لا يدّ أن يكون لها خالق فقد صدقت وما أعرفنا به، ولئن قلت: إنهن خلقن أنفسهن فقد أعطيتني فوق ما طلبت منك من الإقرار بصانع.. فأخبرني بعضهن قبل بعض خلقن أنفسهن أم كان ذلك في يوم واحد؟ فإن قلت: بعضهن قبل بعض فأخبرني السماوات وما فيهن والنجوم قبل الأرض والإنس والذرّ خلقن أم بعد ذلك؟ فإن قلت: إن الأرض قبل أفلا ترى قولك إن الأشياء لم تزل قد بطل جيث كانت السماء بعد الأرض؟

قال الملحد: بلي ولكن أقول: معا جميعا خلقن.

قال الإمام الصادقُ: أُفّلا ترِّى أنك قد أقررت أَنها لم تكن شيئا قبل أن خلقن، وقد أُذهبت حجّتك في الأزليّة؟

الجلال والجمال الإلهي، ص401.

قال الملحد: إني لعلَّى حدَّ وقوف، مَا أُدري ما أجيبك فيه لأني أعلم أنّ الصانع إنما سمّي صانعا لصناعته، والصناعة غير الصانع، والصانع غير الصناعة لأنه يقال للرجل الباني لصناعته البناء، والبناء غير الباني، والباني غير البناء، وكذلك الحارث غير الحرث والحرث غير الحارث؟

قال الإمام الصِادق: فأخِبرني عن قولك: إنِ الناس خِلقوا أنفسهم فبكمالهم خلقوها أرواحهم وأجسادهم وصورهم وأنفاسهم أم خلق بعض ذلك غيرهم؟

قال الملحد: بكمالهم لم يخلق ذلك ولا شيئا منهم غيرهم.

قالَ الإمام الصادقْ: فأخبرُني الحياة أُحِبُّ اليهم ْأَمْ الْمُوتُ؟ قال الملحد: أو تشكّ أنه لا شي ء أحبٌ إليهم من الحياة، ولا أبغض

إليهم من الموت؟

قالُّ الإماِّم الصادق: فأخبرني من خلقِ الموت الذي يخرج أنِفسهم التي زعمت إنهم خلقوها؟ فإنكَ لا تنكر أنَّ الموَت غير الحياة، وأنه هُو الذي يذهب بالحياة.

فإن قال الإمام الصادق: إن الذي خلق الموت غيرهم، فإن الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة.. ولئن قلت: هم الذين خلقوا الموت لأنفسهم إنّ هذا لمحال من القول! وكيف خلقوا لأنفسهم ما يكِرهون إن كانوا كما زعمت خلقوا أنفسهم؟ هذا ما يستنكر من ضلالكِ أن تزعم أنّ الناس قُدروا على خلق أُنِفْسهم بكمالهم، وأنَّ الْحياة أُحبُّ إِليهُم من الموتُّ وخلقوا ما يكرهون لأنفسهم؟

قال الملحد: ما أجد واحدا من القولين ينقاد لي ولقد قطعته عليّ قبل

الغاية التي كنت أريدها؟

قال الإمام الصادق: دعني فإن من الدخول في أبواب الجهالات ما لا ينقاد من الكُلام، وإنما أسألك عن معلّم هذا الحساب الذي علّم أهل الأرض علم هذه النجوم المعلقة في السماء.

الجلال والجمال الإلهي، ص402.

قال الملحد: ما أُجِد يستقيِّم أن أقولُ: إنَّ أُحدا من أهل الأرض وضع علم هذه النجوم المعلّقة في السماء.

قال الإِمامَ الصادق: فَلا بدّ أن تقول: إنّما علّمه حكيم عليم بأمر

السماء والأرض ومدبّرهما.

قال الملحد: إن قلت هذا فقد أقررت لك بإلهك.

قال الإمام الصَّادق: أمَّا إنَّك فقد أُعَطيتني أَنَّ حساب هذه النجوم حق، وأنّ جميع الناس ولدوا بها.

قال الملحد: الشك في غير هذا.

قال الإمام الصادق: وكَذلكُ أعطيتني أنّ أحدا من أهل الأرض لم يقدر على أن يغيب مع هذه النجوم والشمس والقمر في المغرب حتى يعرف مجاريها ويطلع معها إلى المشرق.

قال الملحد: الطلوع إلى السماء دون هذا.

قال الإمام الصادق: فلا أراك تجد بدّا من أن تزعم أن المعلّم لهذا من السماء.

قال الملحد: لئن قلِت أن ليس لهذا الحساب معلِّم لقد قلت إذا غير الحِق، ولئن زعمت إنّ أحدا من أهل الأرض علم ما في السماء وما تحت الأرض لقد أبطلت لأنّ أهل الأرض لا يقدرون على علم ما وصفت لك من حال هذه النجوم والبروج بالمعاينة والدنوّ منها فلا يقدرون عليه لأنّ علم أُهل الدنيا لا يكُونَ عنُدْنَا ۗ إِلَّا بالحواسُّ، وَما يُدرك علم ُهذه النجوم التي وصفت بالحواسّ َلأنها معلَّقَة في السَّماء وما زادت الْحواس على النظرّ إِلِّيها حيث تطَّلع وحيَّث تغيب، فَأمَّا حِسابها ودقائقها ونحوسها وسعودها وبطيئها وسريعها وخنوسها ورجوعها فأتى تدرك بالحواس أو يهتدى إليها بالقياس؟

قال الإمام الصادق: فأخبرني لو كنت متعلّما مستوصفا لهذا الحساب من أهل الأرض أحبّ إليك أن تستوصفه وتتعلُّمه، أم من أهل السماء؟

الجلال والجمال الإلهي، ص403.

قال الملحد: من أهل السماء، إذ كَانَتَ النَّجوم معلَّقة فيها حيث لا

يعلمها آهل الأرض.

قَالَ الْإِمامَ الْبِصادق: فافهم وأدقّ النظر وناصح نفسك الست تعلم أنه حيث كان جميع أهِل الدنيا إنما يولدون بهذه النجوم على ما وصفت في النّحوس والسعود أنهنّ كنّ قبل الناس؟

قال الملحد: ما أمتنع أن أقول هذا.

قال الإمام الصادق: أفليس ينبغي لك أن تعلم أن قولك: إنَّ الناس لم يزالوا ولا يزالون قد انكسر عليك حيث كانت النجوم قبل الناس، فالناس حِدثِ بعدها، ولئن كانت النجوم خلقت قبل الناس ما تجد بدّا من أن تزعم أنّ الأرض خلقت قبلهم.

قاًل الملحد: ولم تزعم أن الأرض خلِقت قبلهم؟

قال الإمام الصَادقَ: ٱلست تَعلُّم أنها لو لَم تكن الأرض جعل اللَّه لخلقه فراشا ومهادا ما استقام الناس ولا غيرهم من الأنام، ولا قدروا أن يكونوا في الهواء إلَّا أن يكون لهم أجنحة؟

قَال الملْحَد: وَما ذَا يَغنَي عُنهُم الأجنحة إذا لم تكن لهم معيشة؟ قال الإمام الصادق: ففي شكّ أنت من أنّ الناس حدث بعد الأرض والبروج؟

قال الملحد: لا ولكن على يقين من ذلك.

قال الإمام الصادق: آتيك أيضا بما تبصره.

قال الملحد: ذلك أنفي للشكّ عنّي.

قال الإمام الصادق: ألست تعلم أن الذي تدور عليه هذه النجوم والشمس والقمر هذا الفلك؟

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: أفليس قد كان أساسا لهذه النجوم؟ الجلال والجمال الإلهي، ص404.

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: فما أرى هذه النجوم التي زعمت أنّها مواليد الناس إلّا وقد وضعت بعد هذا الفلك لأنه به تدور البروج وتسفل مرّة وتصعد أخرى.

ُ قال المُلحد: قد جئت بأمر واضح لا يشكل على ذي عقل أن الفلك الذي تدور به النجوم هو أساسها الذي وضع لها لأنها إن ما جرت به.

ُ قال َ الإمام الصادق: أقررت أنْ خَالَق النجوم التي يولد بها الناس سعودهم ونحوسهم هو خالق الأرض لأنه لو لم يكن خلقها لم يكن ذرء.

ُ قَالَ الْملحَد: مَا أُجَد بِدّاً من َ إِجّابتك إِلَى ذَلك ٍ

قال الإمام الصادق: أفليس يُنبغي لكَ أن يدلّك عقلك على أنّه لا يقدر على خلق السماء إلّا الذي خلق الأرض والذرء والشمس والقمر والنجوم،

وأنه لولا السماء وماً فيها لهلك ذرء الأرض.

قال الملحد: الشهد أن الخالق واحد من غير شك لأنك قد أتيتني بحجّة ظهرت لعقلي وانقطعت بها حجّتي، وما أرى يستقيم أن يكون واضع هذا الحساب ومعلّم هذه النجوم واحدا من أهل الأرض لأنها في السماء ولا مع ذلك يعرف ما تحت الأرض منها إلا معلّم ما في السماء منها، ولكن لست أدري كيف سقط أهل الأرض على هذا العلم الذي هو في السماء حتى اتّفق حسابهم على ما رأيت من الدقّة والصواب فإنّي لو لم أعرف من الدقّة الحساب ما أعرف لأنكرته ولأخبرتك أنّه باطل في بدء الأمر فكان أهون على ...

ُ قال الإمام الصادق: فأعطني موثقا إن أنا أعطيتك من قبل هذه الإهليلجة التي في يدك وما تدّعي من الطب الذي هو صناعتك وصناعة آبأئك حتى يتّصل الإهليلجة وما يشبهها من الأدوية بالسماء لتذعننّ بالحقّ، ولتنصفنّ من نفسك.

قال الملحد: ذلك لك.

الجلال والجمال الإلهي، ص405.

قال الإمام الصادق: هل كان الناس على حال وهم لا يعرفون الطب ومنافعه من هذه الإهليلجة وأشباهها؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: فمن أين اهتدوا له.

قال الملحد: بالتجربة وطول المقايسة.

قال الإمام الصادق: فكيف خطر على أوهامهم حتى همّوا بتجربته؟ وكيف ظنّوا أنّه مصلحة للأجساد وهم لا يرون فيه إلّا المضرّة! أو كيف عزموا على طلب ما لا يعرفون ممّا لا تدلّهم عليه الحواسّ؟

قًال الملحد: بالتجارب.

قال الإمام الصادق: أخبرني عن واضع هذا الطب وواصف هذه العقاقير المتفرّقة بين المشرق والمغرب، هل كان بدّ من أن يكون الذي وضع ذلك ودلّ على هذه العقاقير رجل حكيم من بعض أهل هذه البلدان؟ قال الملحد: لا بدّ أن يكون كذلك، وأن يكون رجلا حكيما وضع ذلك

وجمع عليه الحكماء فنظروا في ذلك، وفكَّروا فيه بعقولهم.

قال الإمام الصادق؛ كَأَنِّك تريد الإنصاف من نفسك والوفاء بما أعطيت من ميثاقك فأعلمني كيف عرف الحكيم ذلك؟ وهبه قد عرف بما في بلاده من الدواء، والزعفران الذي بأرض فارس، أتراه انبع جميع نبات الأرض فذاقه شجرة شجرة حتى ظهر على جميع ذلك؟ وهل يدلك عقلك على أن رجالا حكماء قدروا على أن يتبعوا جميع بلاد فارس ونباتها شجرة شجرة حتى عرفوا ذلك بحواسهم، وظهروا على تلك الشجرة التي يكون فيها خلط بعض هذه الأدوية التي لم تدرك حواسهم شيئا منها؟

وهبه أصاب تلك الشَّجرة بعد بحثه عُنها وتتَّبعه جميع شجر فارس ونباتها، كيف عرف أنه لا يكون دواء حتى يضمّ إليه الإهليلج من الهند،

والمصطكي من الروم، والمسك من

الجلال والجمال الإلهي، ص406.

التّبت، والدارصيني من الصّين، وخصّي بيدسّتر من الترك، والأفيون من مصر، والصبر من اليمن، والبورق من أرمينية، وغير ذلك من أخلاط الأدوية التي تكون فِي أطراف الأرض؟

و كيفُ عرفُ أنَ بعضُ تلك الأُدوية وهي عقاقير مختلفة يكون المنفعة باجتماعها ولا يكون منفعتها في الحالات بغير اجتماع؟ أم كيف اهتدى لمنابت هذه الأدوية وهي ألوان مختلفة وعقاقير متبائنة في بلدان متفرِّقة؟

فمنها عروقً، ومنها لحاءً، ومنها ورق، ومنها ثمر، ومنها عصير، ومنها مائع، ومنها صمغ، ومنها دهن، ومنها ما يعصر ولا يطبخ ممّا سمّي بلغات شتّى لا يصلح بعضها إلّا ببعض، ولا يصير دواء إلّا باجتماعها.

و منها مرائر السباع والدواب البرّية والبحرية، وأهل هذه البلدان مع ذلك متعادون مختلفون متفرّقون باللغات، متغالبون بالمناصبة، ومتحاربون بالقتل والسبي أفترى ذلك الحكيم تبّيع هذه البلدان حتى عرف كلّ لغة وطاف كلّ وجه، وتبّيع هذه العقاقير مشرّقا ومغرّبا آمنا صحيحا لا يخاف ولا يمرض، سليما لا يعطب، حيّا لا يموت، هاديا لا يضلّ، قاصدا لا يجور، حافظا لا ينسى، نشيطا لا يملّ، حتى عرف وقت أزمنتها، ومواضع منابتها مع اختلاطها واختلاف طبقاتها، وتبيان الوانها وتفرّق أسمائها، ثم وضع مثالها على شبهها وصفتها، ثم وصف كل شجرة بنباتها وورقها وثمرها وريحها وطعمها؟

أم هل كان لهذا الحكيم بدّ من أن يتّبع جميع أشجار الدنيا وبقولها وعروقها شجرة شجرة شجرة الشجرة التي أراد فكيف دلّته حواسّه على أنها تصلح لدواء، والشجر مختلف منه الحلوّ والحامض والمرّ والمالح؟

و إن قلت: يستوصف في هذه البلدان ويعمل بالسؤال، فأنّى يسأل عمّا لم يعاين ولم يدركه بحواسّه؟ أم كيف يهتدي إلى من يسأله عن تلك الشجرة وهو يكلّمه بغير لسانه وبغير لغته والأشياء كثيرة؟ فهبه فعل كيف عرف منافعها ومضارّها، وتسكينها وتهييجها، وباردها وحارّها، وحلوها ومرارتها وحرافتها، ولينها وشديدها؟

الجلال والجمال الإلهي، ص407.

فلئن قلت: بالظن إنّ ذلك ممّا لا يدركُ ولا يعرف بالطبائع والحواسّ. و لئن قلت: بالتجربة والشرب لقد كان ينبغي له أن يموت في أوّل ما شرب وجرّب تلك الأدوية بجهالته بها وقلّة مع رفته بمنافعها ومضارّها

واكثرها السمّ القاتل.

و لئن قلٰت: بل طاف في كل بلد، وأقام في كلّ أمّة يتعلّم لغاتهم ويجرّب بهم أدويتهم تقتل الأوّل فالأوّل منهم ما كان لتبلغ معرفته الدواء الواحد إلّا بعد قتل قوم كثير، فما كان أهل تلك البلدان الذين قتل منهم من قتل يتجربته بالذين ينقادونه بالقتل ولا يدعونه أن يجاورهم، وهبه تركوه وسلموا لأمره ولم ينهوه كيف قوي على خلطها، وعرف قدرها ووزنها وأخذ مثاقيلها وقرط قراريطها؟ وهبه تتبّع كلّه، وأكثر سمّ قاتل إن زيد على قدرها قتل، وإن نقص عن قدرها بطل، وهبه تتبّع هذا كلّه وجأل مشارق الأرض ومغاربها، وطال عمره فيها تبّعه شجرة شجرة وبقعة بقعة، كيف كان له تتبّع ما لم يدخل في ذلك من مرارة الطير والسباع ودواب البحر؟

ُهل كان بدّ حيث زعمت أنّ ذلك الحكيم تتبّع عقاقير الدنيا شجرة شجرة وثمرة ثمرة حتى جمعها كلّها فمنها ما لا يصلح ولا يكون دواء إلّا بالمرار؟ هل كان بدّ من أن يتّبع جميع طير الدنيا وسباعها ودوابّها دابّة دابّة وطائرا طائرا يقتلها ويجرّب مرارتها، كما بحث عن تلك العقاقير على ما

زعمت بالتجارب؟

و لو كَانَ ذلك فكيف بقيت الدوابّ وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قطعت شجرة نبتت أخرى؟

وهبه أتي على طير الدنيا كيف يصنع بما في البحر من الدواب التي كان ينبغي أن يتّبعها بحرا بحرا ودابة حتى أحاط به كما أحاط بجميع عقاقير الدنيا التي بحث عنها حتى عرفها وطلب ذلك فِي غمرات الماء؟ \_

فَإِنَّكَ مَهِمَا جَهِلَتَ شَيْئًا مِن هَذَا فَإِنَّكَ لَا تَجَهَلِ أَنَّ دُواَبُّ البَّحَرِ كَلَّهَا تَحت الماء فهل يدلُّ العقل والحواسِّ على أنَّ هذا يدرك بالبحث والتجارب؟

الجلال والجمال الإلهي، ص408.

قال الملحد: لقد ضيَّقُت علَيِّ المَّذَاهِبُ، فَما أَدري ما أُجِيبك به! قال الإمام الصادق: فإنّي أتيك بغير ذلك ممّا هو أوضح وأبين ممّا اقتصصت عليك، ألست تعلم أنّ هذه العقاقير التي منها الأدوية والمرار

w

من الطير والسباع لا يكون دواء إلَّا بعد الاجتماع؟

قال الملحد: هو كذلك.

قال الإمام الصادق: فأخبرني كيف حواس هذا الحكيم وضعت هذه الأدوية مثاقيلها وقراريطها؟ فإنك من أعلم الناس بذلك لأن صناعتك الطب، وأنت تدخل في الدواء الواحد من اللون الواحد زنة أربعمائة مثقال، ومن الآخر مثاقيل وقراريط فما فوق ذلك ودونه حتّى يجي ء بقدر واحد معلوم إذا سقيت منه صاحب البطنة بمقدار عقد بطنه، وإن سقيت صاحب القولنج أكثر من ذلك استطلق بطنه وألان، فكيف أدركت حواسه على هذا؟ أم كيف عرفت حواسه أنّ الذي يسقى لوجع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين، والانحدار أهون عليه من الصعود؟ والذي يسقى لوجع القدمين لا يصعد إلى الرأس، وهو إلى الرأس عند السلوك أقرب منه؟ وكذلك كلّ دواء يسقى صاحبه لكلّ عضو لا يأخذ إلّا طريقه في العروق التي تسقى له، وكل ذلك يصير إلى المعدة ومنها يتفرّق؟

إُم كيف لا يسفل منه ما صعد ولا يصعد منه ما انحدر؟

أم كيف عرفت الحواس هذا حُتّى علم أنّ الذي ينبِغي للأذن لا ينفع العين وما تنتفع به العين لا يغني من وجع الأذن، وكذلك جميع الأعضاء يصير كلّ داء منها إلى ذلك الدواء الذي ينبغي له بعينه؟

ُفكيف أُدركُت العقول والحكمة والحواس هذا وهو غائب في الجوف والعروق في اللحم، وفوقه الجلد لا يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشمّ ولا

بلمس ولا بذوق؟

الجلال والجمال الإلهي، ص409.

قال الملحد: لقد جئت بما أعرفه إلّا ألّناً نقول: إنّ الحكيم الذي وضع هذه الأدوية وأخلاطها كان إذا سقى أحدا شيئا من هذه الأدوية فمات شقّ بطنه وتتبّع عروقه ونظر مجاري تلك الأدوية وأتى المواضع التي تلك الأدوية فيها.

قال الإمام الصادق: فأخبرني ألست تعلم أنّ الدواء كلّه إذا وقع في العروق اختلط بالدم فصار شيئا واحد؟

قال الملحد: بلي.

قال الإمام الصادق: أما تعلم أنّ الإنسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟

قال الملحد: بلي.

قال الْإمام الصادق: فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعد ما صار غليظا عبيطا ليس بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غير لون الدم؟

قال الملحد: لقد حملتني على مطيّة صعبة ما حمّلت على مثلها قطّ، ولقد جئت بأشياء لا أقدر على ردّها.

قال الإمام الصادق: فأخبرني من أين علم العباد ما وصفت من هذه الأدوية التي فيها المنافع لهم حتّى خلطوها وتتبّعوا عقاقيرها في هذه البلدان المتفرّقة، وعرفوا مواضعها ومعادنها في الأماكن المتباينة، وما يصلح من عروقها وزنتها من مثاقيلها وقراريطها، وما يدخلها من الحجارة ومرار السباع وغير ذلك؟

قال الملحد: قد أعييت عن إجابتك لغموض مسائلك والجائك إيّاي إلى أمر لا يدرك علمه بالحواسّ، ولا بالتشبيه والقياس، ولا بدّ أن يكون وضع هذه الأدوية واضع، لأنّها لم تضع هي أنفسها، ولا اجتمعت حتى جمعها غيرها بعد معرفته إيّاها، فأخبرني كيف علم العباد هذه الأدوية التي فيها المنافع حتّى خلطوها وطلبوا عقاقيرها في هذه البلدان المتفرّقة؟

الجلال والجمال الإلهي، ص410.

قال الإمام الصادق: ُ إِنَّي ضارب لك ُ مثلًا وناصب لك دليلا تعرف به واضع هذه الأدوية والدال على هذه العقاقير المختلفة وباني الجسد وواضع العروق التي يأخذ فيها الدواء إلى الداء.

قَالَ المُّلحد: فإنْ قلتُ ذِلكُ لم أجد بدًّا من الانقِياد إلى ذلك.

قال الإمام الصادق: فأخبرني عن رجل أنشأ حديقة عظيمة، وبنى عليها حائطاً وثيقا، ثم غرس فيها الأشجار والأثمار والرياحين والبقول، وتعاهد سقيها وتربيتها، ووقاها ما يضرها، حتّى لا يخفى عليه موضع كلّ صنف منها فإذا أدركت أشجارها وأينعت أثمارها واهترّت بقولها دفعت إليه فسألته أن يطعمك لونا من الثمار والبقول سمّيته له أتراه كان قادرا على أن ينطلق قاصدا مستمرّا لا يرجع، ولا يهوي إلى شي عيمرّ به من الشجرة والبقول حتّى يأتي الشجرة التي سألته أن يأتيك بثمرها، والبقلة التي طلبتها حيث كان من أدنى الحديقة أو أقصاها فيأتيك بها؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: أفرأيت لو قال لك صاحب الحديقة حيث سألته الثمرة: ادخل الحديقة فخذ حاجتك فإني لا أقدر على ذلك، هل كنت تقدر أن تنطلق قاصدا لا تأخذ يمينا ولا شمالا حتى تنتهي إلى الشجرة فتجتني منها؟

ُ قال الملحد: وكيف أقدر على ذلك ولا علم لي في أيَّ مواضع الحديقة ، .؟

قال الإمام الصادق: أفليس تعلم أنّك لم تكن لتصيبها دون أن تهجم عليه بتعسّف وجولان في جميع الحديقة حتّى تستدلّ عليها ببعض حواسّك بعد ما تتصفّح فيها من الشجرة شجرة شجرة وثمرة ثمرة حتى تسقط على الشجرة التي تطلب ببعض حواسّك أن تأتيها، وإن لم ترها انصرفت؟

قال الملحد: وكيف أقدر على ذلك ولم أعاين مغرسها حيث غرست، ولا تمرتها حيث طلعت.

الجلال والجمال الإلهي، ص411.

قال الإمام الصادق: فإنه ينبغي لك أن يدلّك عقلك حيث عجزت حواسّك عن إدراك ذلك أن الذي غرس هذا البستان العظيم فيما بين المشرق والمغرب وغرس فيه هذه الأشجار والبقول هو الذي دلّ الحكيم الذي زعمت أنّه وضع الطبّ على تلك العقاقير ومواضعها في المشرق والمغرب، وكذلك ينبغي لك أن تستدلّ بعقلك على أنّه هو الذي سمّاها وسمّى بلدتها وعرف مواضعها كمعرفة صاحب الحديقة الذي سألته الثمرة، وكذلك لا يستقيم ولا ينبغي أن يكون الغارس والدالّ عليها إلّا الدالّ على منافعها ومضارّها وقراريطها ومثاقيلها.

قال الملحد: إنّ هذا لِكما تقول.

قال الإمام الصادق: أفرأيت لو كان خالق الجسد وما فيه من العصب واللحم والأمعاء والعروق التي يأخذ فيها الأدوية إلى الرأس وإلى القدمين وإلى ما سوى ذلك غير خالق الحديقة وغارس العقاقير، هل كان يعرف زنتها ومثاقيلها وقراريطها وما يصلح لكلّ داء منها، وما كان يأخذ في كلّ عرق؟

ُ قال الملحد: وكيف يعرف ذلك أو يقدر عليه وهذا لا يدرك بالحواس، ما ينبغي أن يعرف هذا إلّا الذي غرس الحديقة وعرف كلّ شجرة وبقلة

وما فيها من المنافع والمضِارٌ.

قال الإمام الصادق: أفليس كذلك ينبغي أن يكون الخالق واحدا؟ لأنه لو كانا اثنين أحدهما خالق الدواء والآخر خالق الجسد والداء لم يهتد غارس العقاقير لإيصال دوائه إلى الداء الذي بالجسد ممّا لا علم له به، ولا اهتدى خالق الجسد إلى علم ما يصلح ذلك الداء من تلك العقاقير، فلمّا كان خالق الداء والدواء واحدا أمضى الدواء في العروق التي برأ وصوّر إلى الداء الذي عرف ووضع فعلم مزاجها من حرّها وبردها وليّنها وشديدها وما يدخل في كلّ دواء منه من القراريط والمثاقيل، وما يصعد إلى الرأس منها وما يهبط إلى القدمين منها وما يتفرّق منه فيما سوى ذلك.

الجُلالُ والجمال الإلهي، ص412.

قال الملحد: لا أشكّ في هذا لأنّه لو كان خالق الجسد غير خالق العقاقير لم يهتد واحد منهما إلى ما وصفت.

قال الأمام الصادق: فإن الذي دل الحكيم الذي وصفت أنه أوّل من خلط هذه الأدوية ودل على عقاقيرها المتفرّقة فيما بين المشرق والمغرب، ووضع هذا الطبّ على ما وصفت لك هو صاحب الحديقة فيما بين المشرق والمغرب، وهو باني الجسد، وهو دلّ الحكيم بوحي منه على صفة كلّ شجرة وبلدها، وما يصلح منها من العروق والثمار والدهن والورق والخشب واللحاء وكذلك دلّه على أوزانها من مثاقيلها وقراريطها وما يصلح لكلّ داء منها وكذلك هو خالق السباع والطير والدوابّ التي في مرارها المنافع ممّا يدخل في تلك الأدوية فإنّه لو كان غير خالقها لم يدر ما ينتفع به من مرارها وما يضرّ وما يدخل منها في العقاقير، فلمّا كان الخالق

سبحانه وتعالى واحدا دلّ على ما فيه من المنافع منها فسمّاه باسمه حتّى عرف وترك ما لا منفعة فيهِ منها.

فمن ثمّ علم الحكيم أيّ السباع والدواب والطير فيه المنافع وأيّها لا

منفعة فيه، ولو لا أنّ خالق هذه الأشياء دلّه عليها ما اهتدى بها.

قالُ المِّلْحَد: إِنَّ هذا لكما تقول، وقد بطلت الحواسُّ والتجارب عند هذه الصفات.

قال الإمام الصادق: أمّا إذا صحّت نفسك فتعال ننظر بعقولنا ونستدلُّ بحواسّنا، هل كان يستقيم لخالق هذه الحديقة وغارس هذه الأِشَجار وخالق هذه الدواب والطير والناس الذي خلق هذه الأشياء لمنافعهم أن يخلقَ هذاً الخلق ويغرس هذا الغرس في أرض غيره ممّا إذا شاء منعه ذلك؟

قال الملحد: ما ينبغي أن تكون الأرض التي خلقت فيها الحديقة العظيمة وغرست فيه الأشجَار إِلَّا الخَالَقِ هذًا ٱلخلق ۗ وملك يده.

قال الإمام الصادق: فقد َ أرى الأرض أيضا لصاحب الحديقة لاتَّصال هذه الأشياء بعضها ببعض.

الجلال وإلجمال الإلهي، ص413.

قال الملحد: ما في هذا شكّ.

قال الإمام الصادق: فأخبرني وناصح نفسك الست تعلم انّ هذه الحديقة وما فيها من الخلقة العظيمة من الإنس والدوابٌ والطير والشجر والعقاقير والثمار وغيرها لا يصلحها إلا شربها وريّها من الماء الذي لا حياة لشي ءٌ إِلَّا به؟

قال الملحد: يلي.

قال الإمام الصادق: أفتري الحديقة وما فيها من الذرء خالقها واحد، وخالق الماء غيره يحبسه عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا شاء فيفسد على خالق الحديقة؟

قال الملحد: ما ينبغي أن يكون خالِق هذه الحديقةِ وذارئ هذا الذرء الكثير وغِارِس هذه الأشجار إلا المدبّر الأوّل وما ينبغي أن يكون ذلك الماء لغيره، وأنَّ اليقين عندي لهو أنَّ الذي يجري هذه المياه من أرضه وجباله لغارس هذه الحدَيقة وما فيها من الخليقة لأنه لو كان الماء لغير صَاحب الحدِّيقَّة لهلكت الحديقَّة وما فيهاً، ولكنَّه خالق الماء قبل الغرس والذرء وبه استقامت الأشياء وصلحت.

قال الإمام الصادق: أفرأيت لو لم يكن لهذه المياه المنفجرة في الحديقة مغيض لما يفضل من شربها يحبسه عن الحديقة أن يفيض عليها آليس كان يهلك ما فيها من الخلق على حسب ما كانوا يهلكون لو لم يكن لها ماء؟

قال الملحد: بلى ولكنّي لا أدري لعلّ هذا البحر ليس له حابس واتّه شي ء لم يزل. قال الإمام الصادق: أمّا أنت فقد أعطيتني أنه لولا البحر ومغيض المياه إليه لهلكت الحديقة.

قال الملحد: أجل.

قالُ الإمام الصادق: فإنّي أخبرك عن ذلك بما تستيقن بأنّ خالق البحر هو خالق الحديقة وما فيها من الخليقة، وأنّه جعله مغيضا لمياه الحديقة مع ما جعل فيه من المنافع للناس.

الجلال والجمال الإلهي، ص414.

قال الملحد: فاجعلني من ذلك على يقين كما جعلتني من غيره.

قالُّ الإمام الصادق: أُلستُ تعلم أنُّ فَضُوَّل ماء الدنيا يصيّر فيَ البحر؟

قال الملحد: بلي.

قالَ الإمام الصادق: فهل رأيته زائدا قطَّ في كثرة الماء وتتابع الأمطار على الحدّ ألذي لم يزل عليه؟ أو هل رأيته ناقصا في قلَّة المياه وشدّة الحرّ وشدّة القحط؟

قال الملحد: لا.

قال الإمام الصادق: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك على أنّ خالقه وخالق الحديقة وما فيها من الخليقة واحد، وأنّه هو الذي وضع له حدّا لا يجاوزه لكثرة الماء ولا لقلّته، وأنّ ممّا يستدلّ على ما أقول أنّه يقبل بالأمواج أمثال الجبال يشرف على السهل والجبل فلو لم تقبض أمواجه ولم تحبس في المواضع التي أمرت بالاحتباس فيها لأطبقت على الدنيا حتى إذا انتهت على تلك المواضع التي لم تزل تنتهي إليها ذلّت أمواجه وخضع أشرافه.

قَالِ الملحد: إنّ ذلك لكما وصفت، ولقد عاينت منه كلّ الذي ذكرت،

ولقد أتيتني ببرهان ودلالات ما أقدر على إنكارها ولا جحودها لبيانها.

قال الإمام الصادق: وغير ذلك ساتيك به مما تعرف التصال الخلق بعضه ببعض، وأن ذلك من مدبّر حكيم عالم قدير، الست تعلم ان عامّة الحديقة ليس شربها من الأنهار والعيون وأنّ أعظم ما ينبت فيها من العقاقير والبقول التي في الحديقة ومعاش ما فيها من الدوابّ والوحوش والطير من البراري التي لا عيون لها ولا أنهار إنّما يسقيه السحاب؟

قال الملحد: بلى.

قال الإمام الصادق: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك وما أدركت بالحواسّ التي زعمت أنّ الأشياء لا تعرف إلّا بها أنّه لو كان السحاب الذي يحتمل من المياه إلى البلدان والمواضع الّتي لا تنالها ماء العيون والأنهار وفيها العقاقير والبقول والشجر والأنام لغير صاحب

الجلال والجمال الإلهي، ص415.

الحديقة لأمسكه عن الحديقة إذا شأءٌ، ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته التي ذرأ وبرأ على غرور ووجل، خائفا على خليقته أن يحبس صاحب المطر الماء الذي لا حياة للخليقة إلّا به؟

قال الملحد: إنّ الذي جئت به لواضح متّصل بعضه ببعض، وما ينبغي أن يكون الذي خلق هذه الحديقة وهذه الأرض، وجعل فيها الخليقة وخلق لها هذا المغيض، وأنبت فيها هذه الثمار المختلفة إلّا خالق السماء والسحاب، يرسل منها ما شاء من الماء إذا شاء أن يسقي الحديقة ويجيي ما في الحديقة من الخليقة والأشجار والدوابّ والبقول وغير ذلك، إلّا أنّي أحبّ أن تأتيني بحجّة أزداد بها يقينا وأخرج بها من الشك.

قال الإمام الصادق: فإني أتيك بها إن شاء الله من قبل إهليلجتك واتّصالها بالحديقة، وما فيها من الأشياء المتّصلة بأسباب السماء لتعلم أنّ

ذلك بتدبير عليم حكيم.

قال الملحد: وكيف تأتيني بما يذهب عنّي الشكّ من قبل الإهليلجة؟ قال الإمام الصادق: فيما أريك فيها من إتقان الصنع، وأثر التركيب المؤلّف، واتّصال ما بين عروقها إلى فروعها، وأحتياج بعض ذلك إلى بعض حتّى يتّصل بالسماء.

قال الملحد: إن أريتني ذلك لم أشكِ.

قالَ الإمام النصادقَ: ألست تعلم أنّ الإهليلجة نابتة في الأرض وأنّ عروقها مؤلفة إلى أصل، وأن الأصل متعلّق بساق متصل بالغصون، والغصون متّصلة بالفروع، والفروع منظومة بالأكمام والورق، وملبس ذلك كلّه الورق ويتّصل جميعه بظلّ يقيه حرّ الزمان وبرده؟

قاُلِّ المُلحد: أُمَّا الإهلَيلجَة فقد تبيَّن لِي التَّصَالُ لحائها وما بين عروقها وبين ورقها ومنبتها من ألأرض، فأشهد أنّ خالقها واحد لا يشركه في خلقها

غُيرِهُ لاِّتَقَانَ الْصنعُ واتَّصال الخِّلقِ وائْتلاف التدبيْرِ وَإِحكام التقديرِ.

قال الإمام الصادق: إن أريتك التدبير مؤتلفا بالحكمة والإتقان معتدلا بالصنعة، محتاجا بعضه إلى بعض، متّصلا بالأرض التي خرجت منها الإهليلجة في الحالات كلّها أتقرّ بخالق ذلك؟

الجلال والجمال الإلهي، ص416.

قال الملحد: إذن لا أشك في الوحدانيُّةُ.

قال الإمام الصادق: فافهم وافقه ما أصف لك: ألست تعلم أنّ الأرض متّصلة بإهليلجتك وإهليلجتك متّصلة بالتراب، والتراب متّصل بالحرّ والبرد، والحرّ والبرد، والبرد، والبرح، والريح، والريح، والأزمنة بالسحاب، والسحاب متّصل بالمطر، والمطر متّصل بالأزمنة، والأزمنة متّصلة بالشمس والقمر، والشمس والقمر متّصلان بدوران الفلك، والفلك متّصل بما بين السماء والأرض صنعة ظاهرة، وحكمة بالغة، وتأليف متقن، وتدبير محكم، متّصل كلّ هذا ما بين السماء والأرض، لا يقوم بعضه إلّا ببعض، ولا يتأخّر واحد منهما عن وقته، ولو تأخّر عن وقته لهلك جميع من في الأرض من الأنام والنباتات؟

قال الملحد: إنّ هذه لهي العلامات البيّنات والدلالات الواضحات التي يجري معها أثر التدبير، بإتقان الخلق والتأليف مع إتقان الصنع، لكنّي لست

آدري لعلّ ما تركت غير متّصل بما ذكرت.

قال الإمام الصادق: وما تركت؟

قال الملحد: الناس.

قال الإمام الصادق: ألست تعلم أنّ هذا كلّه متّصل بالناس، سخّره لها المدبّر الذي أعلمتك أنه إن تأخّر شي ء ممّا عددت عليك هلكت الخليقة، وباد جميع ما في الحديقة، وذهبت الإهليلجة التي تزعم أنّ فيها منافع الناس؟

قَال الملحد: فهل تقدر أن تفسّر لي هذا الباب على ما لخّصت لي

َ قال الإمام الصادق: نعم أبيّن لك ذلك من قبل إهليلجتك، حتّى تشهد أنّ ذلك كلّه مسخّر لبني آدم.

قال الملحد: وكيف ذلك؟

الجلال والجمال الإلهي، ص417.

قال الإمام الصادق: خلق الله السماء سقفا مرفوعا، ولو لا ذلك اغتمّ خلقه لقربها، واحرقتهم الشمس لدنوّها، وخلق لهم شهبا ونجوما يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر لمنافع الناس، ونجوما يعرف بها أصل الحساب، فيها الدلالات علي إبطال الحواسّ.

و وجود معلّمها الذي علّمها عباده، ممّا لا يدرك علمها بالعقول فضلا عن الحواسّ، ولا تقع عليها الأوهام ولا تبلغها العقول إلّا به لأنّه العزيز الجبّار الذي دبّرها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، يسبحان في فلك يدور

بهما دائبين، يطلعهما تارة ويؤفلهما أخرى.

فبنى عليه الأيّام والشهور والسنين التي هِي من سبب الشتاء والصيف والربيع والخريف، أزمنة مختلفة الأعمال، أصلها اختلاف الليل والِنهار اللذين لو كان واحد منهما سرمدا على العباد لما قامت لهم معايش أبدا، فجعل مدبّر هذه الأشياء وخالقها النهار مبصرا والليل سكنا، وأهبط فيهما الحرّ والبرد متبائنين لو دام واحد منهما بغير صاحبه ما نبتت شجرة ولا طلعت ثمرة، ولهلكِت الخليقة لأنّ ذلك مِتَّصل بالريح المصرِّفة في الجهات الأربع، باردة تبرّد أنفاسهم وحارة تلقح أجسادهم وتدفع الأذي عن أبدٍانهم ومعايشهم، ورطوبة ترطُب طبائعهم، ويبوسة تنشف رطوباتهم وبها يأتلف المفترق وبها يتفرّق الغمام المطبق حتى ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله بقدر معلوم لمعاش مفهوم، وأرزاق مقسومة وآجال مكتوبة، ولو احتبس عن أزمنته ووقته هلكُتُ الخُليُقَةُ ويبستُ الحديقة، فأنزلُ اللَّهُ المطرِ في أيَّامِه ووقته إلى الأرض التي خلقها لبني آدم، وجعلها فرشا ومهادا، وحبسها أن تزول بهم، وجعل الجبال لها أوتاداً، وجعل َفيها ينابيع تجري في الأرض بما تنبت فيها لا تقوم الحديقة والخليقة إلَّا بها، ولا يصلحون إلَّا عليها مع البحار التي يركُّبُونها، ويستخرِّجون منها حليَّة يلبِّسونها ولحَّما طريًّا وْغيره يأكلونه، فعلمُّ أَنِّ إِلَّهُ البِرِّ والبحر والسماء والأرض وما بينهما واحد حيَّ قيَّوم مدبَّر حكيم، وانّه لو كان غيره لاختلفت الأشياء.

الجلال والجمال الإلهي، ص418.

و كذلك السماء نظير الأرض التي أخرج الله منها حبّا وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبّا، بتدبير مؤلّف مبيّن، بتصوير الزهرة والثمرة حياة لبني آدم، ومعاشا تقوم به أجسادهم، وتعيش بها أنعامهم التي جعل الله في أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والانتفاع بها والبلاغ على ظهورها معاشا لهم لا يحيون إلّا به، وصلاحا لا يقومون إلّا عليه، وكذلك ما جهلت من الأشياء فلا تجهل أن جميع ما في الأرض شيئان: شي ء يولٍد، وشي ء ينبت، أحدهما آكل، والآخر مأكول.

و ممّا يدلّك عَقلك الله خَالقَهم ما ترى من خلق الإنسان وتهيئة جسده لشهوة الطعام، والمعدة لتطحن المأكول، ومجاري العروق لصفوة الطعام، وهيّاً لها الأمعاء، ولو كان خالق المأكول غيره لما خلق الأجساد مشتهية

للمأكول وليس له قدرة عليه.

قال الملحد: لقد وصفت صفة أعلم أنّها من مدبّر حكيم لطيف قدير، قد آمنت وصدّقت أنّ الخالق واحد سبحانه وبحمده، غير أنّي أشكّ في هذه السمائم القاتلة أن يكون هو الذي خلقها لِأنّها ضارّة غير نافعةٍ!

قال الإمام الصادق: أليس قد صار عندكُ أنَّها من غَير خلُق اللَّه؟

قال الملحد: نعم، لأنّ الدِّي خلق عبيده ولم يكن ليخلق ما يضرّهم.

قال الإمام الصادق: سأبصّرك من هذا شيئا تعرفه ولا أنبّئك إلّا من قبل إهليلجتك هذه وعلمك بالطبّ.

قال الملحد: هات.

قال الإمام الصادق: هل تعرف شيئا من النبت ليس فيه مضرّة للخلق.

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: ما هو؟

قال الملحد: هذه الأطعمة.

الجلال والجمال الإلهي، ص419.

قال الإمام الصادق: أليس هذا الطُعام الذّي وصفت بغير ألوانهم، ويهيّج أوجاعُهم حتّى يكون منها الجذام والبرص والسلال والماء الأصفر، وغير ذلك من الأوجاع؟

قال الملحد: هو كذلك.

قال الإمام الصِاَدق: أمّا هذا الباب فقد انكسر عليك.

قال الملحد: أجل.

قال الإمام الصادق: هل تعرف شيئا من النبت ليس فيه منفعة؟

قال الملحد: نعم.

قال الإمام الصادق: أليس يدخل في الأدوية التي يدفع بها الأوجاع من الجذام والبرص والسلال وغير ذلك، ويدفع الداء ويذهب السقم مما أنت

أعلم به لطول معالجتك؟

قال الملحد: إنّه كذلك؟

قالَ الإمام الُصادق: فأخبرني أيّ الأدوية عندكم أعظم في السمائم القاتلة؟ أليس الترياق؟

قال الملّحد: نُعمّ هو رأسها وأوّل ما يفرغ إليه عند نهش الحيات ولسع الهوامّ وشرب السمائم.

َ قَالَ الْإِمَامِ الصادق: أليسٍ تعلم أنّه لِا بدّ للأدوية المرتفعة والأدوية

المحرقة في أخلاط الترياق إلَّا أن تطبخ بالأفاعي القاتلة؟

قال الملحد: نعم هو كذلك، ولا يكون الترياق المنتفع به الدافع للسمائم القاتلة إلا بذلك، ولقد انكسر على هذا الباب، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه خالق السمائم القاتلة والهوام العادية، وجميع النبت والأشجار، وغارسها ومنبتها، وبارى ء الأجساد، وسائق الرياح، ومسخر السحاب، وأنه خالق الأدواء التي تهيج بالإنسان كالسمائم القاتلة التي تجرى في أعضائه وعظامه، ومستقر الأدواء وما يصلحها من الدواء، العارف بالروح، ومجري الدم وأقسامه في العروق واتصاله بالعصب والأعضاء والعصب والجسد،

الجلال والجمال الإلهي، ص420.

والله عارف بما يصلحه من الحرّ والبرد، عالم بكلّ عضو بما فيه، وألّه هو الذي وضع هذه النجوم وحسابها والعالم بها، والدالّ على نحوسها وسعودها وما يكون من المواليد، وأنّ التدبير واحد لم يختلف متّصل فيما بين السماء والأرض وما فيها، فبيّن لي كيف قلت هو الأوّل والآخر وهو اللطيف الخبير وأشباه ذلك؟

قال الإمام الصادق: هو الأوّل بلا كيف، وهو الآخر بلا نهاية، ليس له مثل، خلق الخلق والأشياء لا من شي ء ولا كيف، بلا علاج ولا معاناة ولا فكر ولا كيف، كما أنّه لا كيف له، وإنّما الكيف بكيفية المخلوق لأنّه الأوّل لا بدء له، ولا شبه ولا مثل ولا ضدّ ولا ندّ، لا يدرك ببصر، ولا يحسّ بلمس، ولا يعرف إلّا بخلقه تبارك وتعالى.

قال الملحد: فصف لي قوّته.

قال الإمام الصادق: النما سمّي ربّنا جلّ جلاله قويًا للخلق العظيم القوي الذي خلق مثل الأرض وما عليها من جبالها وبحارها ورمالها وأشجارها وما عليها من الخلق المتحرّك من الإنس ومن الحيوان، وتصريف الرياح والسحاب المسخّر المثقّل بالماء الكثير، والشمس والقمر وعظمهما وعظم نورهما الذي لا تدركه الأبصار بلوغا ولا منتهى، والنجوم الجارية ودوران الفلك، وغلظ السماء، وعظم الخلق العظيم والسماء المسقّفة فوقنا راكدة في الهواء، وما دونها من الأرض المبسوطة، وما عليها من الخلق الثقيل، وهي راكدة لا تتحرّك، غير أنّه ربّما حرّك فيها ناحية، والناحية الأخرى ثابتة، وربما خسف منها ناحية والناحية الأخرى ثابتة، وربما خسف منها ناحية والناحية الأخرى

قائمة، يرينا قدرته ويدلّنا بفعله على معرفته، فلهذا سمّي قويّا لا لقوّة البطش المعروفة من الخلق، ولو كانت قوّته تشبه قوّة الخلق لوقع عليه التشبيه، وكان محتملا للزيادة، وما احتمل الزيادة كان ناقصا، وما كان ناقصا لم يكن تامّا، وما لم يكن تامّا كان عاجزا ضعيفا، واللّه عرّ وجلّ لا يشبّه بشي ء.

و إنّما قلنا: إنّه قوي للخلق القوي، وكذلك قولنا: العظيم والكبير ولا

يشبه بهذه الأسماء الله تبارك وتعالى.

الجلال والجمال الإلهي، ص421.

قال الملحد: أفرأيت قوله: سميع بصير عالم؟

قال الإمام الصادق: إثّما يسمّى تباركَ وتعالى بهذه الأسماء لأنّه لا يخفى عليه شيء ممّا لا تدركه الأبصار من شخص صغير أو كبير، أو دقيق أ

آو جليل، ولا نصفه بصيرا بلحظ عين كالمخلوق.

و إيّماً سمّي سميعًا لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم، ولا خمسة إلّا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا، يسمع النجوى، ودبيب النمل على الصفا، وخفقان الطير في الهواء، لا تخفى عليه خافية ولا شي ء ممّا أدركته الأسماء والأبصار وما لا تدركه الأسماع والأبصار، ما جلّ من ذلك وما دقّ، وما صغر وما كبر، ولم نقل سميعا بصيرا كالسمع المعقول من الخلق، وكذلك إنّما سمّي عليما لأنّه لا يجهل شيئا من الأشياء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء علم ما يكون وما لا يكون، وما لو كان كيف يكون، ولم نصف عليما بمعنى غريزة يعلم بها، كما أنّ للخلق غريزة يعلمون بها، فهذا ما أراد من قوله: عليم، فعرّ من جلّ عن الصفات ومن نرّه نفسه عن أفعال خلقه فهذا هو المعنى، ولو لا ذلك ما فصل بينه وبين خلقه، فسبحانه وتقدّست أسماؤه،

قال الملحد: إنّ هذا لكما تقول، ولقد علمت إنّما غرضي أن أسأل عن ردّ الجواب فيه عند مصرف يسنح عنّي، فأخبرني لعلّي أحكمه فيكون الحجّة قد انشرحت للمتعنّت المخالف، أو السائل المرتاب، أو الطالب المرتاد مع ما فيه لأهل الموافقة من الازدياد، فأخبرني عن قوله: لطيف، وقد عرفت أنّه للفعل ولكن قد رجوت أن تشرح لي ذلك بوصفك.

قال الإمام الصادق: إنّما سمّيناه لطيفا للخلق اللطيف، ولعلمه بالشيء اللطيف ممّا خلق من البعوض والذرّة، وممّا هو أصغر منهما لا يكاد تدركه الأبصار والعقول، لصغر خلقه من عينه وسمعه وصورته، لا يعرف من ذلك لصغره الذكر من الأنثى، ولا الحديث المولود من القديم الوالد، فلمّا رأينا لطف ذلك في صغره وموضع العقل فيه والشهوة للفساد والهرب من الموت، والحدب على نسله من ولده، ومعرفة بعضها بعضا، وما كان منها في لجج البحار،

الجلال والجمال الإلهي، ص422.

وأعنان السماء والمفاوز والقفار، وما هو معنا في منزلنا، ويفهم بعضهم بعضا من منطقهم، وما يفهم من أولادها، ونقلها الطعام إليها والماء، علمنا أنّ خالقها لطيف وأنّه لطيف بخلق اللطيف، كما سمّيناه قويّا بخلق القوى.

قال الملحد: إن الذي جئت به لواضح، فكيف جاز للخلق أن يتسمّوا

بأسماء الله تعالى؟

قال الإمام الصادق: إنّ الله جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها لهم، وقد قال القائل من الناس للواحد: واحد، ويقول لله: واحد.. ويقول: قويّ والله تعالى قويّ.. ويقول: صانع والله صانع.. ويقول: رازق والله رازق، ويقول: سميع بصير والله سميع بصير، وما أشبه ذلك.. فمن قال للإنسان: واحد فهذا له اسم وله شبيه، والله واحد وهو له اسم ولا شيء له شبيه وليس المعنى واحدا.. وأمّا الأسماء فهي دلالتنا على المسمّى لأنّا قد نرى الإنسان واحدا وإنّما نخبر واحدا إذا كان مفردا فعلم أنّ الإنسان في نفسه ليس بواحد في المعنى لأنّ أعضاءه مختلفة وأجزاءه ليست سواء، ولحمه غير دمه، وعظمه غير عصبه، وشعره غير ظفره، ليست سواء، وكذلك سائر الخلق، والإنسان واحد في الاسم، وليس بواحد في الاسم والمعنى والخلق، والإنسان واحد الذي لا واحد بواحد في الاسم والمعنى والخلق، فإذا قيل لله فهو الواحد الذي لا واحد غيره، لأنّه لا اختلاف فيه، وهو تبارك وتعالى سميع وبصير وقوي وعزيز وحكيم وعليم فتعالى الله أحسن الخالقين.

ُ قَالً الْمُلْحِد: فَأَخبرني عن قوله: رَؤوف رحيم، وعن رضاه ومحبّته

وغضبه وسخطه.

وال الإمام الصادق: إنّ الرحمة وما يحدث لنا منها شفقة ومنها جود، وإن رحمة الله ثوابه لخلقه، والرحمة من العباد شيئان:

َّ أُحدهما: يحدَّث في القلبَ اَلراْفة وَالرقَّة لما يرى بالمرحوم من الضرِّ والحاجة وضروب البلاء.

وُ الآخُر: ُمَا يحدُث منّا من بعد الرأفة واللطف على المرحوم والرحمة منّا ما نزل به.

الجلال والجمال الإلهي، ص423.

و قد يقول القائل: انظر إلى رحمة فلان، وإنّما يريد الفعل الذي حدث عن الرقّة التي في قلب فلان، وإنّما يضاف إلى اللّه عرّ وجلّ من فعل ما حدث عِنّا من هذه الأشياء.

و أما الَمعني الذي هو في القلب فهو منفي عن اللّه كما وصف عن

نفسه فِهو رحيم لا رحمَة رقَّة.

و آماً الغضب فهو منّاً إذا غضبنا تغيّرت طبائعنا، وترتعد أحيانا مفاصلنا وحالت ألواننا، ثم نجي ء من بعد ذلك بالعقوبات فسمّي غضبا، فهذا كلام الناس المعروف. و الغضب شيئان: أحدهما في القلب، وأما المعنى الذي هو في القلب فهو منفيّ عن الله جلّ جلاله، وكذلك رضاه وسخطه ورحمته على هذه الصفة جلّ وعزّ لا شٍبيه له ولا مثل في شي ء من الأشياء.

قال الملحد: فأخبرني عن إرادته.

قالُ الإمام الصادقُ: ۚ إِنَّ الْأِرَادة من العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل، وأمّا من الله عرّ وجلّ فالإرادة للفعل إحداثه إنّما يقول له: كن فيكون بلا تعب ولا كيف.

قال الملحد: قد بلغت.. حسبك فهذه كافية لمن عقل.

الجلال والجمال الإلهي، ص424.

الهدى، مما مكّن من الخرّافة والتجنّسيم والّتشبيه والجبر وكل أنواع الضلالة من الدخول إلى هذه العقيدة الأساسية من الدين، وتحويلها عن معانية الى معان أقرب إلى الوثنية منها إلى الإسلام.

ولذلك فإن هذا الكتاب هو البديل السليم لكل تلك المتون العقدية التي ناء بها ظهر التراث العقدي الإسلامي، والذي اقتصر الكثير منه على شرحها وتقريرها معرضا عن تلك الكلمات النيرة الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.. والتي هي النور الخالص الذي أهداه الله تعالى لخلقه ليكون وسيلتهم إليه.

الجلال والجمال الإلهي، ص425.